ماري سيلي د اه 🖋 ه موا

فرانكشتاين

ترجمة: أ. بشار رافع

**MARY SHELLEY** 

FRANKENSTEIN

RETOLD BY DEBORAH TEMPEST

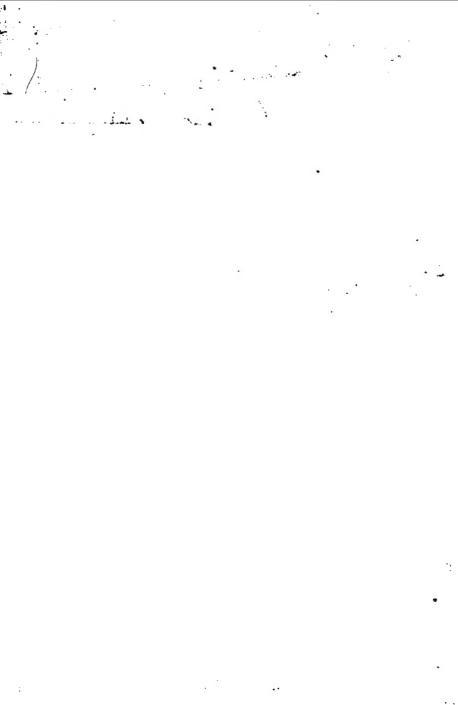

سمر سكر الإسلامي النقائدي مكتبة سماحة أبه اله العظمي السيد محمد حسين فضل الله ألغامة الماء مد

# Frankenstein

# فرانكشتاين

# MARY SHELLEY ماري شيلي

Retold by Deborah Tempest

ترجمة: أ. بشار منيب رافع

## فرانكشتاين

تأليف: ماري شيلي

ترجمة: أ. بشار منيب رافع

الطبعة الأولى: ٢٠٠٧. . . .

عدد النسخ، ١٠٠٠ نسخة.

الإخراج الفني وتصميم الغلاف: فيصل حفيان

جميع العمليات الفنية والطباعية ثمت يلاء

دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع

مفوق الطبن يمجفوظن

يطلب الكتاب على العنوان التالي

دار ومؤسسة رسلان

للطباعة والنشر والتوزيع

سوريا . دمشق . جرمانا

هاتف: ٥٦٢٧٠٦٠ ـ تلفاكس: ٥٦٢٢٨٦٠

ص. ب: ۲۵۹ جرمانا

## الفهرس Contents

| Introduction                                              | 5                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Introduction The First Letter                             | 9                 |
| Chapter 1 Young Frankenstein                              | 11                |
| Chapter 2 Frankenstein Creates Life                       |                   |
| Chapter 3 William Is Dead                                 |                   |
| Chapter 4 Frankenstein Finds the Monster                  |                   |
| Chapter 5 The Monsters Story                              | 41                |
| Chapter 6 The Monster Wants a Wife                        | 51                |
| Chapter 7 Frankenstein in England                         | 61                |
| Chapter 8 Another Murder                                  | 67                |
| Chapter 9 Frankenstein in Prison                          | 77                |
| Chapter 10 Back in Switzerland                            | 83                |
| Chapter 11 Elizabeth                                      | 87                |
| Chapter I2 The End of the Monster                         |                   |
| The Last Letter                                           | 105               |
|                                                           |                   |
| <b></b>                                                   | مقدمة             |
| A                                                         | الرسالة الأولى .  |
| انكشتاين الشاب ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،      | الفصل الأول: قرا  |
| رانکشتاین یخلق حیاة ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، | الفصل الثائيء طر  |
| وت ويليام                                                 | الفصل الثالث: م   |
| رانکشتاین یجد الوحش                                       | الفصل الرابع: طر  |
| قصة الوحش                                                 | الفصل الخامس:     |
| الوحش يريد زوجة ه                                         | القصل السادس:     |
| رالكشتاين في إلكلترا                                      | الفصل السابع: ف   |
| بريمة قتل اخرى                                            |                   |
| نرانكشتاين في السجن                                       | القصل التأسعء ا   |
| لعودة إلى سويسرا                                          | القصل العاشر: ا   |
| شر، اليزابيث                                              |                   |
| شره نهایة الوحش                                           | . القصل الثاني عا |
| 111                                                       | 3.15 VI 21 (1.11) |

ي ذلك الوقت كان الناس أيضاً يتعلمون الكثير عن الأشياء الجديدة فيما يخص العلم، فعلى سبيل المثال كانوا يكتشفون شيئاً بالغ الأهمية يدعى الكهرباء، ربما هذا كان سر الحياة؟ قرأت ماري شيلي وتحدثت عن هذه الأفكار الجديدة مع والدها وأصدقائها.

في عام ١٨١٤ التقت ماري ببيرسي بيشي شيلي الذي أصبح فيما بعد شاعراً إنكليزياً معروفاً تعتبر قصائده مشهورة جداً. أحبا بعضهما وبعد شهرين غادرت ماري إنكلترا معه وتجولا معاً في أوربا. وعندما توفيت زوجة شيلي الأولى في كانون الأول من عام ١٨١٦، تزوج من ماري.

قضى شيلي وماري صيف ١٨١٦ في سويسرا في بحيرة جنيف وكانا في غاية السعادة هناك. وكان هناك صديق آخر لهما يدعى بايرون يمكث في منزل بالقرب من البعيرة. لم يتمكن الثلاثة من الخروج في نزهات أو الإبحار على البعيرة، لذا وليسلوا أنفسهم قام الأصدقاء بسرد القصص، حيث كانت القصص المرعبة شائعة جداً في ذلك الوقت. وفي وقت متأخر من إحدى الليالي اقترح بايرون لعبة، من يستطيع أن يكتب قصة الرعب الأكثر إثارة؟

كانت قصة ماري الأفضل وأصبحت معروفة فيما بعد بكتاب "فرانكشتاين". لاقى الكتاب نجاحاً كبيراً للكاتبة الشابة، وكان الناس في غاية الاندهاش لأن من كتب القصة هي امرأة شابة.

عندما ألّفت ماري شيلي كتابها، كانت تعيش في سويسرا حيث قامت بوصف الجبال الجميلة وأنهر الجليد في قصتها، وتعد هذه الأماكن الآن معروفة جداً لقضاء العطل، ولكن عندما كانت في سويسرا لم تكن هناك قطارات أو حافلات، لذا لم يكن من السهل التنقل بين الجبال، حيث كان التنقل بطيئاً وغير مريح، وكانت الطرق شديدة الانحدار.

تعليت ماري شيلي الكثير من أفكار والدها ومن كل الكتب التي قرأتها، حيث وضعت تلك الأفكار في قصتها، فقد أرادت أن تُظهر بأن الوحش كان طيباً في البداية ثم أصبح شريراً لأن الناس كانوا حمقى وقساة، وتُظهر هذه القصة أيضاً بأن العمل العلمي قد يكون شديد الخطورة.

At that time, people were also learning a lot of new things about science. They were, for example, discovering something very important called electricity. Perhaps this was the secret of life? Mary Shelley read and talked about these new ideas with her father and her friends.

In May 1814, Mary met Percy Bysshe Shelley. Shelley later became a popular English writer, and his poems are very famous. He and Mary fell in love, and two months later Mary left England with him. They travelled around Europe together. When Shelley's first wife died, in December 1816, he married Mary.

Mary and Shelley spent the summer of 1816 in Switzerland, at Lake Geneva. They were very happy there. Another friend of theirs, Byron, was also staying at a house near the lake. It was a very wet summer. They could not go out for walks, or go sailing on the lake. So to amuse themselves, the friends told stories. Frightening stories were very popular at that time. Late one night, Byron suggested a game. Who could write the most interesting horror story?

Mary's story was the best, and it became famous later as the book Frankenstein. The book was a big success for the young writer. People were very surprised that it was written by a young woman.

When Mary Shelley wrote her book, she was living in Switzerland. She described the beautiful mountains, and the glacier, the 'Sea of Ice', in her story. These places are now very popular for holidays. But when she was in Switzerland, there were no trains or buses. It was not easy to travel through the mountains. It was slow and uncomfortable, and the roads were very steep.

Mary Shelley learned a lot from her father's ideas and from all the books that she read. She put these ideas into her story. She wanted to show that the monster was good at first. He became evil because people were stupid and unkind. The story also shows that scientific work can be very, very dangerous.

## الرسالة الأولى

أختى العزيزة مارغريت

اكتب إليك وأنا على متن سفينتي. لقد سافرنا لمسافة بعيدة ونحن الآن في أقصى الشمال. كانت رحلة صعبة وخطيرة لكننا بأمان. يحيط الجليد بالسفينة، والطقس شديد البرودة، ونحن بانتظار تحسن الطقس قبل أن نتابع الرحلة.

أث لدي شيء مثير لأخبرك إياه، فمنذ أيام قليلة وجدنا رجلاً وحيداً في البحر، كان يسافر عبر الجليد لكن كلابه ماتت. كنا بعيدين مثات الأميال عن الياسة لذا فكنا في غاية الدهشة.

سأل الرجل: إلى أين أنتم ذاهبون؟ . كان الرجل من بلد أجنبي لكنه تحدث بالإنكليزية. أخبرته عن رحلتنا إلى القطب الشمالي.

صعد الرجل إلى السفينة وكان على وشك الهلاك من البرد والتعب. كان رجلاً نحيفاً ومريضاً ولم يتمكن من قول الكثير. أخذناه إلى المطبخ حيث أمكنه تدفئة نفسه. كان الرجل المسكين متجمداً بالكامل، فأعطيناه ثياباً جافة دافئة ثم تناول بعض الحساء ونام.

و الآن يشعر زائرنا الغريب بصحة أفضل. إنه رجل مثير جداً لكنه شديد التعاسة، ويريد أن يأتي إلى القطب الشمالي معنا، وهو غالباً ما ينظر إلى الماء باحثاً عن شيء ما أو أحد ما. لا أعرف من هو هذا الرجل لكن يمكنني أن أتفهم بأنه قد عانى الأمرين. يغلب على عيونه الحزن، ويبدو أحياناً وأنه مجنون تماماً.

فيه البداية لم ارغب في طرح الكثير من الأسئلة عليه، فقد بدا شديد العصبية. ويعد ذلك، عندما خفّ عليه الجوع والبرد، تبادلنا بعض الأحاديث الشيقة. بدأت أعجب بالرجل واردت أن أكون صديقه. يملك الرجل ذهناً متيقظاً عقلانياً. أخبرته القليل عن نفسي وهو يعرف الآن باني غادرت إنكلترا في رحلاتي منذ ست سنوات، وأنا هنا الآن أبحث عن القطب الشمالي، ولن أعود إلى الوطن حتى أنجح في مسعاى.

#### The First Letter

My dear sister Margaret

I am writing to you from my ship. We have travelled a long way, and we are now in the far north. It has been a difficult and dangerous journey, but we are safe. There is ice all around the ship and it is very cold. We are waiting for an improvement in the weather before we continue.

I have something interesting to tell you. A few days ago, we found a man in the sea. He was travelling across the ice, but his dogs died. He was alone. We were hundreds of miles from land, so we were very surprised.

'Where are you going?' he asked. He was from a foreign country, but he spoke in English. I told him about our journey to the North Pole.

The man climbed onto the ship. He was half-dead with cold and tiredness. He was thin and ill and could not say very much. We took him to the kitchen so he could warm himself. The poor man was completely frozen. We gave him dry, warm clothes. Then he ate some soup and slept.

Now our strange visitor feels better. He is a very interesting man, but he is very unhappy. He wants to come to the North Pole with us. He often looks out into the water. He is looking for something — or somebody. I do not know who he is. But I can see that he has suffered terribly. His eyes are sad and sometimes he seems quite crazy.

At first, I did not want to ask him too many questions. He seemed very nervous. Then, when he was not so hungry and cold, we had some interesting conversations. I started to like the man and I wanted to be his friend. He has a quick and intelligent mind. I told him a little about myself. He knows now that I left England on my travels six years ago. And here I am, looking for the North Pole. I will not return home until I succeed.

قال لي: "أنت تملك الأمل وليس لديك سبب لتكون تعيساً، أما أنا فقد خسرت كل شيء ولا أستطيع أن أبدأ الحياة من جديد".

بدا في منتهى الحزن وهو يقول هذا. بعد ذلك، سكت وذهب للنوم.

وعد الرجل البارحة بان يخبرني عن حياته. " إن حياتي غريبة جداً وحزينة ومخيفة. ولكن ربما سيتعلم الناس شيئاً منها".

قررتُ أن أكتب كل ذلك بكلماته هو ، وعندما أقوم بذلك سأرسلها إليك. أعلمُ بأن ذلك سيكون غريباً جداً يا مارغريت لكني أعتقد بأن الأمر مثير جداً أيضاً. سأكتب إليك ثانية عما قريب

> أخوك المحب ( روبرت ولتون)

## القصل الأول ( فرانكشتاين الشاب)

أسمي فيكتور فرانكشتاين من جنيف في سويسرا، وتعتبر عائلتي من أشهر الماثلات في البلد. كنت الابن الوحيد لوالدي فكانا يأخذاني معهما في سفرهما الكثير أيام طفولتي. كانا والدين طيبين وقد أحباني حباً جماً. كانت ذكرياتي الأولى جميلة.

عندما أصبحت في الخامسة بقينا أسبوعاً عند بحيرة كومو في إيطاليا. كانت أمي امرأة طيبة وقامت بزيارة عائلة فقيرة في مزرعة. كان لدى العائلة خمسة أطفال، أربعة منهم يملكون شعراً أسوداً مثل الرجل وزوجته، أما الطفلة الأخرى، أي الفتاة، فكانت تملك شعراً أشقراً وبدت مختلفة عنهم تماماً. قامت زوجة ذلك المزارع بإخبار أمي عن تاريخ الطفلة.

كان اسم الطفلة إليزابيث لافينزا، وهي ابنة رجل غني من ميلان. توفيت والدتها عندما وُلدت، وتويخ والدها أيضاً وهو يحاول تحرير بلده من حكومة فاسدة، فأضاع كل شيء- منزله وأمواله. كل ذلك أخذ منه وتُركت طفلته مع هذه العائلة.

'You have hope,' he said to me. 'You have no reason to be unhappy. But I have lost everything and I cannot start life again.' He looked extremely sad as he said this. Then he was silent and went to bed.

Yesterday, the man promised to tell me about his life.

'My story is very strange, sad and frightening. But perhaps people will learn something from it,' he said.

I have decided to write it all down, in his own words. When I have done that, I will send it to you. I know it will be very strange, Margaret. But I think it will also be very interesting.

I will write to you again soon,

Your loving brother Robert Walton

Chapter 1 Young Frankenstein

My name is Victor Frankenstein. I come from Geneva, in Switzerland, and my family is one of the most important in that country. When I was very young, my parents travelled a lot. I was their only child, and they took me with them. My parents were kind and they loved me very much. My earliest memories are happy ones.

When I was about five years old, we stayed for a week at Lake Como in Italy. My mother was a kind woman and visited a poor family on a farm. They had five children. Four had dark hair like the man and his wife but the other child, a girl, had fair hair and looked quite different. The farmer's wife told my mother the child's history.

The girl's name was Elizabeth Lavenza, and she was the daughter of a rich man from Milan. Her mother died when she was born. Elizabeth's father died too, trying to free his country from a bad government. He lost everything - his house and his money. It was all taken away. His child was left with this family.

رغبت أمي كثيراً أن تلد طفل آخر ورغبت ببنت. وعندما رأت إليزابيث أحبثها في الحال، وأرادت أن تربي إليزابيث كابنه لها، فتحدثت مع المزارع وزوجته عن هذه الفكرة. وبالرغم من محبتهما لها فقد وافق الزوجان على ذلك، فهما لم يكونا غنيين وأرادا لإليزابيث أن تعيش حياة جيدة، لذا وافقا على إمكانية أن تعيش الطفلة معنا.

أحبُ الجميع اليزابيث، وكانت بمثابة أخت لي. تربينا معاً وكنا صديقين حميمين ولم نتشاجر أبداً. والفوارق فيما بيننا جعلتنا أقرب إلى بعض. كانت اليزابيث هادئة وسعيدة وكانت تستمتع بقراءة القصائد، وقد أحبت الجبال المحيطة بيتنا في سويسرا. أما أنا فكنتُ مهتماً بالحقائق وأردتُ أن أكتشف كل شيء عن العالم حولي، فالعالم كان بالنسبة إلي مليئاً بالأسرار، وأردتُ إيجاد الأجوبة عن هذه الأسرار.

بعدئذ أنجب والداي ابنا آخر - إيرنست. كان أصغر مني بسبع سنوات. وفيما بعد ولد أخ آخر اسمه ويليام. توقفنا عن السفر وانتقلنا إلى جنيف. كان لدينا أيضاً منزل ريفي في بيلريف بعيدة عن المدينة واستمتنا بحياة هادثة هناك، وقضينا المزيد من الوقت في المنزل الريفي، وأصبحت صديقاً مقرياً لصبي يدعى هنري كليرفال، وهو ابن رجل أعمال من جنيف. وكان هنزي صبياً متقد الذكاء وقد قرأ الكثير من قصص المغامرات.

و كطفل، كنت في غاية السعادة وكان والداي طيبين معنا، ولم يكن لديهما قيود كثيرة تجاهنا، وكنا دائماً نمتع انفسنا وقادرين على القيام بكل ما نحب كانت الحياة ممتعة ومسلية لكن دهني كان مليثاً بالأسئلة، أردتُ أن أتعلم لا أن ألعب ألعاب الأطفال. قرأت الكثير من الكتب عن العلوم وأكثر موضوع شدني هو الكيمياء، كنت مهتماً باسرار السماء والأرض والعالم الطبيعي، أما صديقي هنري فكان اهتمامه منصباً على التاريخ والمعامرات والأحلام.

My mother wanted to have another child very much. And she wanted a daughter. When she saw Elizabeth, she loved her immediately. She wanted to bring Elizabeth up as her own child. She talked to the farmer and his wife about her idea. The farmer and his wife loved the girl, but they agreed. They were not rich. They wanted Elizabeth to have a good life. So they agreed that the child could live with us.

Everyone loved Elizabeth. She and I were brought up together, and she was like a sister to me. We were good friends and never fought. The differences between us brought us closer together. Elizabeth was calm and happy. She enjoyed reading poems and she loved the mountains around our home in Switzerland. I was interested in facts. I wanted to discover everything about the world around me. The world, to me, was full of secrets, and I wanted to find the answers to them.

My parents then had another son, Ernest. He was seven years younger than me. Later, another brother was born. His name was William. We stopped travelling and moved to Geneva. We also had a country house at Belrive, on the eastern side of the lake. Belrive was away from the city and we enjoyed a quiet life there. We spent more and more time at the country house. I became close friends with a boy called Henry Clerval. He was the son of a businessman from Geneva. He was a very clever boy and he read a lot of adventure stories.

I was extremely happy as a child. My parents were always kind to us. They did not have many rules and we always enjoyed ourselves. We could do what we liked. Life was amusing and fun.

But my mind was full of questions. I wanted to learn, not to play children's games. I read a lot of books on science. The most interesting subject to me was chemistry. I was interested in the secrets of the sky and the earth, of the natural world. My friend Henry was interested in history, adventures and dreams.

أحبتنا إليزابيث التي كانت تملك قلباً شديد الطيبة، وقد شعّت طيبتها كنور في منزلنا الجميل الهادئ، وجلبت ابتسامتها وصوتها الرقيق وعيونها الجميلة السعادة لحياتنا.

و ذات يوم، عندما كنت في الخامسة عشر رأينا عاصفة رهيبة في منزلنا في بلريف. قدمت الماصفة من وراء الجبال، وبقيت أراقبها بحماسة. وبينما كنت أقف بجانب الباب حتى رأيت سيلاً من النار يتدفق فجأة من شجرة قديمة جميلة كانت على بعد ستين قدماً من منزلنا. عندما اختفى البرق لم يتبق من الشجرة سوى القاعدة. كانت الشجرة مدمرة بالكامل.

بعد تلك الحادثة، لم أنسَ هوة البرق أبداً. كنتُ مهتماً كثيراً بالكهرياء وبالقوة التي توجد في كل الأشياء الطبيعية. أردتُ أن أتعلم المزيد عن أنواع مختلفة من العلوم، لذا بدأتُ بدراسة تلك المواضيع حتى بحماسة أكبر من ذي قبل. ريما في ذلك الوقت بدأت فكرة بالتشكل في ذهني، لكنها لم تجلب سوى التعاسة لسنواتي اللاحقة.

عندما وصلت لسن السابعة عشر، قبرر والبداي أن يرسلاني إلى جامعة انتولد شتادت، لكن قبل أن أغادر حدث أمر فظيع كان الأول من أمور عديدة فظيعة حدثت في حياتي.

أصيبتُ إليزابيث بمرض شديد وكانت حياتها في خطر، ولم ترغب أمي في تركها فقامت بالعناية بها ليلاً ونهاراً. وبعد ثلاثة أيام تحمنت إليزابيث ، ولكن عندثذ داهم مرض شديد والدتي وسرعان ما أدركنا بأنها كانت تحتضر. وبينما كانت ممددة في السرير على وشك الموت أخذت يدي ويد إليزابيث.

وقالت: أولاد أضع كل أمالي في كل منكما. أريدكما أن تتزوجا، وأعتقد بأن زواجكما سيجلب لكما السعادة المستقبلية، وسيجعل والدك سعيداً أيضاً. البزابيث باحبي، أريدك أن تأخذي مكاني. اعتني باطفالي الصغار، وأنا متاسفة لأني أترككم جميعاً. إن الأمر صعب جداً ، ولكن علي أن آمل باني سألتقيكم في عالم آخر".

Elizabeth loved us and had a very kind heart. Her goodness shone like a light in our calm, pleasant home. Her smile, soft voice and beautiful eyes brought happiness to our lives.

One day, when I was about fifteen years old, we saw a terrible storm at our house in Belrive. It came from behind the mountains. I stayed and watched it with excitement. As I stood by the door, I suddenly saw a stream of fire pour from an old and beautiful tree. It was about 60 feet from our house. When the lightning disappeared, only the bottom of the tree was left. The tree was completely destroyed.

After that, I never forgot the power of the lightning. I was very interested in electricity, and in the power that exists in all natural things. I wanted to learn more about different kinds of science. So I started to study these subjects with even more excitement than before. At that time, perhaps, an idea began to form in my mind. But that idea brought only misery to my later years.

When I reached the age of seventeen, my parents decided to send me to the University of Ingoldstadt. But before I left, a terrible thing happened. It was the first of many terrible things that happened in my life.

Elizabeth became very ill and her life was in danger. My mother did not want to leave Elizabeth's bedside. She looked after her day and night. After three days, Elizabeth got better but then my mother quickly became very ill too. We soon realized that she was dying. As she lay in bed, close to death, she took my hand and Elizabeth's hand.

'Children,' she said,' I am putting all my hopes in the two of you. I want you to marry. I believe that your marriage will bring you future happiness. It will make your father happy too. Elizabeth, my love, I want you to take my place. Look after my younger children. I am sorry that I am leaving you all. It is so hard. But I must hope that I will meet you in another world.'



كانت الشجرة مدمرة بالكامل



The tree was completely destroyed

بدون أمي كان المنزل فارغاً وبارداً. كانت اليزابيث حزينة جداً لكنها ساعدتني وبقية أسرتي. حاولنا أن ننسى أمر الموت فكان علينا العيش للمستقبل. كانت البزابيث لطيفة وطيبة معنا وأحببتها حباً جماً.

جِماء البيوم الذي كان علي أن أغادر فيه إلى إنفولدشتادت. أمضى هنري كليرفال الأمسية التي سبقت مفادرتي معنا ولم يتمكن من الذهاب إلى الجامعة معي لأن والده أراد ابنه أن يعمل معه. كان من الصعب علي أن أترك أفضل أصدقائي. لم نرغب في توديع بعضنا، ولكن في الصباح كانوا جميعاً هناك والدي وهنري واليزابيث. راقبوني وأنا أغادر ووعدتهم بأن أكتب لهم.

وصلت إلى إنفولدشتادت وبدأت الدراسة. كنت جيداً في العلوم وقررت أن أعطي كل وقتي لها. في يومي الأول اخبرني استاذي السيد وولدمان بأن انسى كل شيء سبق وعرفته وقال: إن أردت أن تصبح عالماً حقيقياً فعليك أن تتعلم كل العلوم، لكني أريد أن أعلمك الكيمياء. إنها مجال من علم ينطور. نحن نكتشف أشياء جديدة طوال الوقت، لذا فهي موضوع هام جداً.

استمعتُ باهتمام للسيد وولدمان الدي أخذني إلى مختبره وأراني تجاريه، وكنت في غاية الحماسة من كل شيء رايته. أعطاني السيد وولدمان قائمة بأسماء كتب لأقرأها.

و كنت سعيداً على الرغم من تعبي في نهاية اليوم. سأتذكر دائماً ذلك اليوم لأنه حدّد مستقبلي.

## القصل الثاني ( فرانكشتاين يخلق حياة)

أصبحت طالباً جيداً، ومن اليوم الأول كانت الكيمياء مادتي المفعلة، وكان السيد وولدمان معلماً ممتازاً والتقيت بالعلماء الآخرين في الجامعة. عملت طوال الوقت على تجارب في المختبر، وكنت في بعض الأحيان أبقى هناك طوال الليل حتى تختفي النجوم من السماء. وفي الصباح وبالرغم من تعبي أكون سعيداً، وأذهب إلى دروسي لأقرأ الكثير من الكتب وأفهم المزيد والمزيد.

Without my mother, the house was empty and cold. Elizabeth was very sad, but she helped me and the rest of my family. We tried to forget about death; we had to live for the future. Elizabeth was sweet and kind to us, and I loved her very much.

The day came when I had to leave for Ingoldstadt. Henry Clerval spent the last evening with us. He could not come to university with me, because his father wanted his son to work with him. It was difficult for me to leave my best friend. We did not want to say goodbye. But in the morning they were all there - my father, Henry and Elizabeth. They watched me leave and I promised to write.

I arrived at Ingoldstadt and started studying. I was good at science and decided to give all my time to it. On my first day, my new teacher, Mr. Waldman, told me to forget everything that I already knew.

'If you want to become a real scientist,' he said, 'you must learn all the sciences. But I want to teach you chemistry. That is an area of science that is growing. We are discovering new things all the time. So it is a very important subject.'

I listened carefully to Mr. Waldman. He took me to his laboratory and showed me his experiments. I was very excited by everything that I saw. Mr. Waldman gave me a list of new books to read.

At the end of the day, I was tired but happy. I will always remember that day, because it decided my future.

#### Chapter 2 Frankenstein Creates Life

I became a good student. From the first day, chemistry was my favorite subject. Mr. Waldman was an excellent teacher and I met the other scientists at the university. I worked on experiments in the laboratory all the time. Sometimes I stayed there all night until the stars disappeared from the sky. In the mornings, I was tired but happy. I went to my lessons, read a lot of books and understood more and more.

عملت بجد لسنتين لم أزر فيهما جنيف. أردت أن أكتشف من أين أتت الحياة. أردت أن أقوم بالتجارب العلمية قدر المستطاع. أردت أن أخلق الحياة. لكن أولاً كان علي أن أفهم الموت. درست الجسم البشري ودرست أيضاً الأجسام الميتة، وكنت مهتماً جداً في التغير من الحياة إلى الموت. رأيت كيف أن جسماً يتغير وتعلمت كيف تتشكل الأجسام.

و ماذا كانت نتيجة كل تجاربي؟ اكتشفتُ سرّ الحياة. تعلمتُ كيف أخلق الحياة. كنتُ في غاية الدهشة والسرور. في البداية لم أعرف ماذا أفعل بقواي الجديدة. تمكنت من خلق الحياة ولكن الحياة تحتاج أن تكون داخل جسد. لذا ذهبتُ إلى المشافي ونظرت إلى المزيد من الجثث الميتة، فارجعتُ أجزاء من الجثث البشرية إلى مختبري وبعد عدة أشهر بدأت بخلق شكل بشرى.

كان عملاً صعباً. قررت أن أصنع شخصاً طويلاً شديد الضخامة. كان العمل على جسد ضخم أسهل عملتُ في السرفي مختبري أعلى المنزل. مرّت أشهر الصيف وكان الطقس جعيلاً، لكني لم أخرج أبداً لأنني كنت شديد الانشغال. لم أرغب في إيقاف عملي لأي شيء. نسبت أمر أصدقائي وعائلتي ولم أكتب لهم. وعلمتُ أن والدي وإليزابيث وهنري قلقوا بشاني. تلقيت رسائل لكني لم أردّ عليها، علم أكن أفكر إلا في تجريتي.

جاء الخريف وقد أوشك عملي على الانتهاء، لكن صحتي لم تكن على ما يرام. لم أستطع الأكل أو النوم ولم أتحدث لأحد. وأصبحتُ أشعر كل ليلة بالسقم والعصبية الشديدة، فقد كنت خائفاً لكني لم أستطع التوقف.

إمر في إحدى ليالي تشرين الثاني الباردة، رأيتُ أول نتيجة لعملي الشاق. كان أجسدا رجل أمامي دون حياة. كانت الساعة الواحدة صباحاً والمطر يهطل خارجاً. ويعصبية، استخدمت أدواتي لأخلق حياة داخل الجسد. وعندها رأيت عيونه الصفراء تتفتح وبدا يتنفس ويحرك ذراعيه وساقيه.

" لقد نجحت كان الجسد يتحرك. بعد سنوات من العمل تشكلت حياة بشرية هنا لنظرت إليه، كيف بمكن أن أصف شعوري؟

For two years I worked hard and did not visit Geneva. I wanted to discover where life came from. I wanted to experiment with science as much as possible. I wanted to create life. But first I had to understand death. I studied the human body. I also studied dead bodies. I was very interested in the change from life to death. I saw how a body changes. I learned how bodies are made.

And what was the result of all my experiments? I discovered the secret of life. I learned how to create life. I was very surprised and extremely happy. At first, I did not know what to do with my new powers. I could create life, but life needs to be inside a body. So I went to hospitals and looked at more dead bodies. I took parts of human bodies back to my laboratory. After a few months, I began to create a human form.

It was difficult work. I decided to make the person very large and tall. It was easier to work on a large body. I worked in secret in my laboratory at the top of the house. The summer months passed. The weather was beautiful, but I never went outside. I was too busy. I did not want to stop my work for anything. I forgot about my friends and my family. I did not write to them. I knew that my father and Elizabeth and Henry worried about me. I received letters, but I did not answer them. I thought only about my experiment.

Autumn came. My work was nearly finished, but my health was not good. I could not eat or sleep. I did not talk to anyone. Every night I felt ill and very nervous. I was afraid. But I could not stop.

One cold night in November, I saw the first result of my hard work. The body of the man in front of me had no life in it. It was one o'clock in the morning, and rain was falling outside. Nervously I used my tools to create life inside the body. Then I saw his yellow eyes open. He breathed and moved his arms and legs.

Success! The body was moving. After years of work, here was a human life! I looked at him. How can I describe my feelings?

و المعادة البيضاء) (١٨ بسرو

فكانت صفراء جافة، وعيونه شديدة الشحوب. لقد كان مسخاً".

بعد حوالي السنتين من البدء بهذه التجرية نظرت إلى الوحش القبيح وقد ملئ قُلْبَيُ البؤس والخوف. لقد تلاشى حلمي، خرجتُ من المختبر وذهبتُ إلى غرفة نومي ورميّن بنفسي على السرير، وحاولت أن أنسى أمر الوحش.

ولكن عندما غفوت راودتني أحلام متوحشة. اعتقدت باني رأيت إليزابيث وخُانت تمشي إلى إنغولدشتادت وعندما قبلتها أصبح فمها بارداً، وكأنها كانت قبلة الموت.

استيقظت مرتجفاً من الخوف. كان الضوء الأصفر للقمر يشع من خلال النافذة. نظر إلي وفتح فمه واصدر بعض الأصوات لكني لم أتمكن من سماعها. لمس الوحش ذراعي لكني هريت منه وركضت للأسفل خارج المنزل، ويقيت بعيداً حتى الصباح الباكر. بعد ذلك دخلت إلى المنزل ببطء واصفيت لكل صوت. لم أرغب أبداً في رؤيته ثانية وشعرت بالخوف والبوس، لكني كنت حزيناً جداً أيضاً. لقد مات حلمي وتحطمت آمالي.

ُ فَيُ أَلساعة السادسة خرجت ثانية لأتمشى. كانت السماء ظلماء والمطر يهطل بغزارة. كنت خائفاً من العودة إلى غرفتي، لذا تابعتُ المشي وتبللت أكثر فأكثر. قَدْمَتُ إلى فندق وانتظرت في الخارج لبضع دقائق وبعد ذلك رأيت هنري كليرفال الذي صاح: عزيزي فرانكشتاين، أنا في غاية السرور لرؤيتك القد جثتُ للتو من جنيف وأخيراً سمح لي والدي بالدراسة في الجامعة هنا".

و للمرة الأولى منذ عدة اشهر، شعرت بالسعادة والهدوء. رحبت بصديقي بسمادة واخذت يده وي غضون دقائق قليلة نسيت كل بوسي. مشيئاً بالتجاه الجامعة معا وقلت: أنا مسرور جداً لرؤيتك يا هنري. أخبرني عن عائلتي كيف حال والدي وأخوتي؟ وإليزابيث؟

أَ إِنْهِم بِخَيرِ ومسرورون جِداً ، لكنهم فلقون لأنك لا تراسلهم" ، ثم توقف هنري ونظر إلى وجهى.

The man was terribly ugly. He had thick black hair and white teeth, but his skin was yellow and dry. His eyes were very pale. He was a monster.

After nearly two years of this experiment, I looked at the ugly monster and misery and fear filled my heart. My dream disappeared. I ran out of the laboratory and went to my bedroom. I threw myself on the bed and tried to forget about the monster.

But when I fell asleep, I had wild dreams. I thought I saw Elizabeth. She was walking in Ingoldstadt. When I kissed her, her mouth became cold. It was like a kiss of death.

I woke up, shaking with fear. The yellow light of the moon was shining through the window, and the monster was standing next to my bed. He looked at me. His mouth opened and he made some sounds, but I could not listen. The monster touched my arm, but I escaped from him. I ran downstairs, out of the house, and stayed away until early morning. Then, slowly, I went inside and listened for every sound. I did not ever want to see him again. I felt fear and misery. But I was also very sad. My dream was dead, and my hopes were destroyed.

At six o'clock I went outside again, for a walk. The sky was black and it was raining heavily. I was afraid to go back to my room. So I continued walking and got wetter and wetter. I came to a hotel and waited outside for a few minutes. Then I saw Henry Clerval.

'My dear Frankenstein,' he cried,' I am so glad to see you! I have just come from Geneva. At last, my father has given me permission to study at the university here.'

For the first time in many months, I felt happy and calm. I welcomed my friend happily. I took his hand and in a few minutes I forgot all my misery. We walked towards the university together. I am very pleased to see you, Henry, I said. 'Tell me about my family. How are my father and brothers? And Elizabeth?'

... Very well, and very happy. But they are worried because you do not write to them.' Henry stopped and looked at my face.



عندها رأيت عيونه الصفراء تتفتح



Then I saw his yellow eyes open.

"عزيزي فيكتور، تبدو نحيلاً وشاحباً ومريضاً جداً ويبدو عليك التعب. هل كنت مستيقظاً طوال الليل؟"

" لقد أصبتُ يا هنري. كنت منشغلاً باحد أجزاء العمل ولم اثل ما يكفي من الراحة، ولكن آمل بأن هذا العمل قد انتهى. أنا حر الآن".

وصلنا إلى باب منزلي ولم أكن أرغب في رؤية الوحش ولم أرغب في أن يراه هنري، لذا أخبرته بأن ينتظر عند أسفل الدرج، وصعدت إلى غرفتي وفتحت الباب على مهل. أردت الدخول لكن الغرفة كانت فارغة.

لم يكن عدوي هناك، فنزلت الدرج لأحضر هنري. وذهبنا إلى غرفتي وتناولنا الفطور، لكني لم أستطع الجلوس على الطاولة، فقد كنت سعيداً جداً، فقفزت فوق الكراسي وضحكت على نحو مفرط.

فصاح هنري: عزيزي فيكتور. ما الأمر؟ لا تضحك هكذا. أنت مريض! كيف حدث هذا؟"

فصحت: "لا تسالني"، ثم اعتقدت باني رأيت الوحش في الفرضة، فوضعت بدي أمام عيوني وصرحت: "أه، أنقذني!". ثم سقطت على الأرض.

كان هذا بداية مرض عصبي طويل، والشهر عديدة كان هنري الوحيد الذي اعتنى بي، ولم يخبر عائلتي بخصوص مرضي النه لم يرغب في ازعاجهم.

وخلال مرضي تحدثتُ عن الوحش لكن هنري لم يستطعُ أن يفهمني، فقد اعتقد بانني كنت أرجع لنفس الموضوع مراراً وتكرّاراً، هادرك بان ذلك لم يكن حلماً، كان هناك سبب رهيب لرضي.

وببطء أعاد هنري عافيتي إلي وأصبحتُ هادئاً من جديد، وذات يوم عندما نظرتُ من النافذة لاحظتُ أوراق جديدة على الأشجار. لقد جاء الربيع وشعرت بتحسن أكبر.

قلت: عزيزي كليرفال. كيف بمكتني أن أشكرك؟ لقد كنت في غاية اللطف معي. لقد أتيت إلى هنا لتذهب إلى الجامعة، لكنك كنت ممرضاً طوال الشتاء. أنا متأسف جداً".

'My dear Victor,' he continued,' you seem so thin and pale - so ill. You look tired. Have you been awake all night?'

'You have guessed right, Henry. I have been very busy with one piece of work. I have not rested enough. But I hope that this work is now finished. I am free.'

We arrived at the door of my house. I did not want to see the monster. I did not want Henry to see it. So I told Henry to wait at the bottom of the stairs. I went up to my room and I opened the door slowly. I went inside but it was empty.

The monster has run away,' I thought. I could not believe my good luck. My enemy was not there.

I went downstairs to get Henry. We went to my room and had breakfast. But I could not sit at the table. I was so happy. I jumped over the chairs and laughed wildly.

'My dear Victor,' Henry cried.' What is the matter? Do not laugh like that. You are ill! How did this happen?'

'Do not ask me,' I cried. Then I thought I saw the monster in the room. I put my hands in front of my eyes.' Oh, save me!' I shouted, and fell on the floor.

This was the beginning of a long nervous illness. For many months, Henry was my only nurse. He did not tell my family about my illness. He did not want to worry them.

During my illness, I talked about the monster. Henry could not understand me. He believed that I was imagining strange things. But I returned to the same subject again and again. He realized that it was not a dream. There was a terrible reason for my illness.

Slowly, Henry brought me back to good health and I became calm again. One day, when I looked out of the window, I noticed new leaves on the trees. It was spring. I felt much better.

'Dear Clerval,' I said,' how can I thank you? You have been so kind to me. You came here to go to university. But you have been a nurse all winter. I am very sorry.'

" هذا لا يهم يا فيكتور. لست بحاجة لتشكرني. سأكون سعيداً إن كنت بحال جيدة ، فهذا كاف بالنسبة لي. ولكن عدني بشيء واحد. أرجوك اكتب رسالة لوالدك ولإليزابيث، فأنت لم تكتب لهم لفترة طويلة وهم قلقون جداً عليك، وفي الواقع إنهم لا يدركون كم كنت مريضاً"

" بالطبع ساكتب لهم إنهم أهم من في حياتي، وهم دائماً في أفكاري".

. فاعطاني هنري رسالة وقال: إذن قد تكون بصحة كافية لتقرأ هذه الرسالة. لقد وصلتُ منذ أيام قليلة ".

كانت رسالة في غاية اللطف والود من إليزابيث التي تخبرني عن والدي وأخوتي، وقد طلبت مني أن أبادلها الرسائل. كنت في غاية السعادة لقراءة رسالتها، وقمت بكتابة الرد فوراً. وبعد أسبوعين أصبحت قادراً على مغادرة غرفتي والعودة إلى الجامعة، لكني لم أرغب في دراسة العلوم الآن، فأخرجت كل شيء من مختبري، وعندما رأيت معداتي الكيميائية من جديد شعرت بالعصبية الشديدة ثانية. لقد كرهت الكيمياء.

لم يحب هنري العلوم فقد أراد دراسة اللغات الأجنبية، وكنت مسروراً جداً في الدراسة معه واستمتعتُ بصفوفي الجديدة.

لم أرغب في ترك هنري لوحده في مكان لا يعرفه جيداً، لذا قضينا الصيف مُعاً بضعادة وقررت العودة إلى جنيف في نهاية الخريف. كنت مستعداً للذهاب إلى الست.

جاء الشتاء وكان هناك الكثير من الثلج أما الطرقات فكانت رهيبة فكان
 من الستحيل السفر وتوجّب على الانتظار حتى الربيع.

جاء شهر أيار وانتظرت رسالة من والدي قبل أن أقرر موعد عودتي. وبينما نحن ننتظر، ذهبت وهندي في عطلة. ومشينا في الريف حول إنفولد شتادت، كانت جميلة جداً ومتعنا انفسنا، وكان السفر مع هندي رائعاً. صحتي الآن أفضل بكثير والسماء الزرقاء والحقول الخضراء الجميلة جعلت مني قوياً. وعندما رجعنا إلى الجامعة شعرنا بالسكينة والسعادة؛

'It does not matter, Victor,' he replied. 'You do not need to thank me. I will be happy if you are well. That is enough for me. But promise me one thing. Please write a letter to your father and to Elizabeth. You have been silent for a long time, and they are very worried about you. They do not really understand how ill you have been.'

'Of course I will,' I replied.' They are the most important people in my life. They are always in my thoughts.'

'Then maybe you are well enough to read this.' Henry gave me a letter.' It arrived a few days ago.'

It was from Elizabeth, and it was a very kind, friendly letter. She told me about my father and my brothers. She asked me to write back. I was very happy to read her letter, and I wrote back immediately.

Two weeks later, I was able to leave my room, and I returned to the university. But I did not want to study science now. I took everything out of my laboratory. When I saw my chemistry equipment, I felt very nervous again. I hated chemistry.

Henry did not like science. He wanted to study foreign languages. I was very happy to study with him and I enjoyed my new classes. I did not want to leave Henry alone in a place he did not know very well. So we spent the summer together happily and I decided to return to Geneva at the end of the autumn. I was ready to go home.

Winter arrived, and there was a lot of snow. The roads were terrible. It was impossible to travel and I had to wait until the spring.

The month of May arrived. I waited for a letter from my father before I decided on a date for my return. While we waited, Henry and I went on a holiday. We walked in the countryside around Ingoldstadt. It was very beautiful, and we enjoyed ourselves. Henry was an excellent friend to travel with. My health was much better now. The blue sky and lovely green fields made me strong. When we arrived back at the university, we both felt calm and happy.

### الفصل الثالث: موت ويليام

كانت بانتظاري رسالة من والدي وكانت لديه أخبار رهيبة. لقد توقي أخي الشاب الحبيب ويليام!

كتب والدي في رسالته: الخميس الماضي ذهبنا جميعاً في نزهة إلى بلين باليس. كانت الأمسية داهنة وهادئة، وكان ويليام وإيرنست يلعبان لعبة. وفجأة لاحظنا بان ويليام قد ضاع، فبحثنا عنه في كل مكان ويعد ذلك رجعنا إلى المنزل لكنه لم يكن هتاك. وفيما بعد وجدتُ ولدي الغالي لكنه كان ميتاً. لقد كان مقتولاً لا كانت لدى ويليام صورة صغيرة لأمك في جبيه وقد سرقت هذه الصورة. هل كان هذا سبب الجريمة؟ أه يا فيكتور نحن في غاية الحزن الرجوك تعال للبيت إلى جنيف. إن إليزابيث تقضى طوال اليوم تبكى، وأنت فقط يمكنك مساعدتها".

راقبني هنري وأنا أقرأ الرسالة. تحولت سعادتي إلى بؤس، فرميتُ الرسالة على الطاولة وغطيت وجهى بيدى.

• فضاح هنري: " فرانكشتاين! يا صديقي العزيز. ماذا حدث؟"

و بينما كان هنري يقرأ الرسالة، ذرعت الفرفة جيئة وذهاباً ثم أخبرنه وقد فاضت الدموع في عيوني: على الذهاب إلى جنيف في الحال. تعال معى لأطلب الخيول".

سبافرت إلى جنيف لوحدي وكانت رحلتي حزينة جداً وموحشة، وجالت في مخيلتي أفكار عديدة.

قلت لنفسي: صار لي ست سنوات وأنا غائب عن جنيف، والكثير من الأشياء قد تغيرت! شعرتُ بالخوف لكتي لم أكن أعرف السبب.

مر الطريق بجوار بحيرة جنيف، نظرت للأعلى إلى الجبال، أحببت المنظر لكني شعرت بالحزن الكبير، وبينما كنت أعبر البحيرة على مثن قارب حتى بدأت عاصفة، وشاهدت البرق على قمة الجبال، ثم ازداد الطقس سوءاً، مشيت إلى البيت من خلال المطر الغزير الذي كان مرعباً على الرغم من جماله، فكرت: يا أخي الصغير الحبيب الغالي ويليام. هل هذه العاصفة من أجلك؟ لا يمكن أن تكون..... نعما إنه الوحش! لقد رأيته بوضوح عندما لمع البرق في السماء.

#### Chapter 3 William Is Dead

A letter from my father was waiting for me. He had terrible news. My sweet young brother William was dead!

'Last Thursday, we all went for a walk to Plainpalais,' wrote my father. 'The evening was warm and calm. William and Ernest were playing a game. Suddenly, we noticed that William was lost. We searched for him everywhere. Then we returned to the house, but he was not there. I found my dear son later, but he was dead. He was murdered! William had a small picture of your mother in his pocket, and this picture was stolen. Was this the reason for the murder? Oh, Victor, we are all so sad! Please come home to Geneva. Elizabeth spends all day crying. Only you can help her.'

Henry watched me as I read. My happiness turned to misery. I threw the letter on the table and covered my face with my hands.

'Frankenstein!' cried Henry. 'My dear friend. What has happened?'

While Henry read the letter, I walked up and down the room.

'I must go to Geneva immediately,' I told Henry. My eyes were full of tears. 'Come with me to order the horses.'

I traveled to Geneva alone, and my journey was very sad and lonely. So many thoughts came into my mind.

'I have not been to Geneva for six years,' I said to myself,' and a lot of things have changed.' I felt afraid but I did not know why.

The road ran by the side of Lake Geneva. I looked up at the mountains. I loved the view, but I felt so unhappy. As I crossed the lake in a boat, a storm began. I watched the lightning on the top of the mountains. Then the weather got worse. I walked home through the heavy rain. It was beautiful but frightening.

'Dear, sweet little brother William,' I thought.' Is this storm for you?' Suddenly I stopped. There was someone behind a tree. 'No,' I thought. 'It cannot be ....' Yes! It was the monster! I saw him clearly when lightning lit up the sky

عرضت أنه هو. لقد كان الوحش القبيح الرهيب الذي خلقته في إنغولد شتادت. لماذا كان هنا؟ ثم خطرت ببالي فكرة. هل كان هو قاتل أخي الصغير؟ عرفتُ في الحال أنه الفاعل. بحثت ثانية عنه فرأيته يتسلق الجبل ثم اختفى في صغرة رمادية.

آه، لماذا خلقتُ ذلك الوحش الرهيب؟ فكرت بتجاربي، وتذكرتُ ليلة ممطرة أخرى حدثت منذ سنتين. تلك الليلة التي منتحته فيها الحياة، وفكرت: لقد قام المخلوق الذي خلقته بقتل أخي! لا أحد يمكنه تخيل بؤسي. لم أستطع إخبار والدي بالقصة الحقيقية. لم أتمكن من إخبار أحد.

وصلت إلى البيت في الصباح الباكر.

قال أخي إيرنست: " لقد وجدوا القاتل يا فيكتورا"

فصحت: " كيف قاموا بذلك. لا أحد يستطيع اللحاق به! هذا مستحيل!"

لم يدرك إيرنست ما كنت أقوله." لقد اعتقلت الشرطة جوستين مورتيز. هي من قتلت ويليام!"

نظرتُ إلى إيرنست. كانت جوستين فتاة طيبة تساعد إليزابيث وقد عملت بجد واعتنت بويليام. وكانت إليزابيث لطيفة جداً معها، وقد أحبها الجميع. عندما كانت أمي تحتضر، كانت جوستين ممرضتها.

فصحت: " لا يمكن لأحد تصديق ذلك! إن ذلك غير صحيح!"

" لقد وجدنا صورة أمي في جيبها. لقد صرفتها من ويليام. إن هذا يثبت ذلك، أليس كذلك؟"

وسرعان ما انضمت إلينا إليزابيث التي كانت أكبر بست سنوات أيضاً وقد أصبحت أكثر جمالاً الآن. رحبت بي بحرارة لكن عيونها كان يملؤها الحزن.

ثم قالت: "لا أعتقد بأن جوستين مدنبة. إنها ليست المجرمة " فأجبت: " آمل أن نستطيع إثبات ذلك".

كانت المحاكمة في اليوم التالي، وقمنا بالدهاع عن جوستين. لكني لم التمكن من قول من كان المجرم الحقيقي، حاولنا أن نثبت بأن جوستين لم تكن مذنبة. لم تعرف جوستين سبب وجود الصورة في جيبها، ولم تستطع تفسير ذلك، ولم يصدقها القاضي. قررت المحكمة بأنها مذنبة وكانت المقوية هي الموت ال

I knew that it was him. It was the terrible, ugly monster that I created in Ingoldstadt.

Why was he here? Then a thought came into my mind. Was he the murderer of my little brother? I knew immediately that he was. I looked again for the monster. I saw him climbing the mountain; then he disappeared in the grey rock.

Oh, why did I create that terrible monster? I thought about my experiments. I remembered another rainy night, two years ago - the night that I gave him life.' My own creation has murdered my brother!' I thought. Nobody can imagine my misery. I could not tell my father the true story. I could not tell anyone.

I arrived home early in the morning.

'They have found the murderer, Victor!' said my brother Ernest.

'How did they do that?' I cried.' Nobody can follow him! It is impossible!'

Ernest did not understand what I was saying.' The police have arrested Justine Moritz. She murdered William!'

I looked at Ernest. Justine was a sweet girl who helped Elizabeth. She worked hard and looked after William. Elizabeth was very kind to her, and everybody loved her. When my mother was dying, Justine was her nurse.

'Nobody can believe that!' I cried.' It is wrong!'

'We found the picture of mother in her pocket. She stole it from William. That proves it, doesn't it?'

We were soon joined by Elizabeth. She was six years older too and she was more beautiful now. She welcomed me warmly, but her eyes were full of sadness.

'I do not believe that Justine is guilty. She is not a criminal,' said Elizabeth.

'I hope that we can prove it,' I replied.

The trial was the next day, and we defended Justine. But I could not say who the real criminal was. We tried to prove that Justine was not guilty. Justine did not know why the picture was in her pocket. She could not explain it. The judge did not believe her. The court decided that she was guilty. The punishment was death.





نعما لقد كان الوحشا

شعرتُ بالحزن الشديد. لقد كنتُ المسؤول عن موت اثنين- أخي الصّغير ويليام وجوستين الطيبة المحبوبة. كنت مسؤولاً عن الألم والبؤس الذي أصاب عائلتي. والدى وأخى واليزابيث كانوا يعانون جميعاً ولم أستطع مساعدتهم.

لم أستطع جعلهم جميعاً سعداء ثانيةً، وكان لدي شعور رهيب وفكّرت: "سيكون هناك المزيد من الدموع وسيرجع الوحش".

## الفصل الرابع: فرانكشتاين يجد الوحش

بعد المحاكمة رجعنا إلى بيلريف. أحببت البقاء هناك وأحببت البحيرة وفي الليل غالباً كنت أنتظر حتى تنام العائلة بأكملها

فآخذ قارباً إلى الماء. أحياناً كنت أذهب إلى وسط البحيرة التي كانت هادئة وساكنة، وتمكنت من الجلوس في القارب مع أفكاري. كانت عائلتي لم تزل تبكي على ويليام. لقد ماتت جوستين والمجرم الحقيقي طليق. لكني لم أتمكن من إخبار إليزابيث بأفكاري، أنا من كان المجرم الحقيقي.

كنت في حالة بوس كامل. عرفتُ باني كنت المسؤول والمذنب لأن الوحش كان من اختراعي، لذا قررت أن أجده وأدمره.

بعد شهرين تقريبا على وفاة جوستين، قررتُ مفادرة المنزل والسفر إلى الجبال. أردتُ الذهاب إلى تشامونيكس وهو مكان أعرفه جيداً وغالباً ما كنت أزوره عندما كنت صبياً. ذهبتُ على متن حصان في القسم الأول من الرحلة. كان منتصف شهر آب والطقس جميلاً. سافرت عبر الوادي وكانت الجبال العالية حوله رائعة. لقد أحببت غموض تلك الجبال، وجعلتني قوة الطبيعة أقل خوفاً. عبرتُ نهر أرفح- ووصلت إلى وادي تشامونيكس الجميل. كان الثلج يغطي قمم الجبال وبين الأشجار كانت هناك منازل صغيرة جميلة. في المساء أتيت إلى القرية متعباً بعد رحلتي وغفوتُ في الحال.

في اليوم التالي، فررت التسلق لقمة أحد الجبال ويدعى مونتانفيرت كان المر صعباً وخطراً، وكانت تمطر والسماء مظلمة. عند منتصف النهار تقريباً وصلت إلى القمة وجلست على صغرة ونظرت للأسفل، فرأيت نهراً جليدياً هائلاً كبحر من الجليد.

I felt very unhappy. I was responsible for the deaths of two people — my little brother William, and kind, sweet Justine, I was responsible for my family's pain and misery. My father and brother and Elizabeth were all suffering and I could not help them. I could not make them all happy again. And I had a terrible feeling. 'There will be more tears,' I thought.' The monster will return.'

### Chapter 4 Frankenstein Finds the Monster

After the trial, we went back to Belrive. I liked staying there. I loved the lake. Often, at night, I waited until the rest of the family were asleep and took a boat onto the water. Sometimes I went into the middle of the lake. It was quiet and calm, and I could sit in the boat with my thoughts. My family were still crying for William. Justine was dead, and the true murderer was free. But I could not tell Elizabeth my thoughts. I was the real criminal.

I was in a state of complete misery. I knew that I was responsible. I was guilty because the monster was my creation. I wanted to find him and destroy him.

Nearly two months after the death of Justine, I decided to leave the house and travel to the mountains. I wanted to go to Chamonix. It was a place that I knew well. I often visited it when I was a boy. I went on a horse for the first part of the journey. It was the middle of August, and the weather was good. I traveled through the valley. The high mountains around me were wonderful. I loved their mystery, and the power of nature made me less afraid.

I crossed the river Arve and arrived in the valley of Chamonix. It was beautiful. There was snow on the tops of the mountains, and between the trees there were small, pretty houses. In the evening, I came to the village. Tired after my journey, I fell asleep immediately.

The next day, I decided to climb to the top of one of the mountains, Montanvert. The path was difficult and dangerous. It was raining and the sky was dark. When I arrived at the top, it was nearly midday. I sat on a rock and looked down. Below was the great glacier, like a sea of ice.

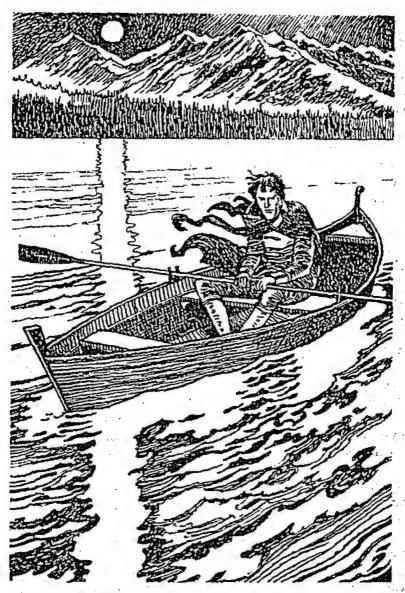

عكانت البحيرة هادلة وساكنة وتمكنت من الجلوس مع افكاري في القارب.



It was quiet and calm, and I could sit in the boat with my thoughts.

وسرعان منا اختفت الغيوم ونزلت إلى النهر الجليدي ، وقنضيتُ سناعتين في عبوره . ويمد ذلك جلست ونظرت إلى جبال مونت بلانك ومونت انفيرت، أطلت الشمس من فوق الغيوم وسطع الجليد على نحو مشرق.

و فجاة رأيت رجلاً على الجليد. كان بعيداً تماماً لكنه كان قادماً نحوي بسرعة، انخذ الرجل خطوات طويلة عبر الجليد، عندها أدركت من هو، إنه الوحش اكنت غاضباً ومرعوباً، واردت أن أقاتله واقتله.

فصرحت: "اذهب بعيداً أيها الوحش الفظيع! أو أبقى ومت! أريد أن أدمرك، ولكنى لا أستطيع إرجاع الاثنين اللذين فتلتهما أنت"

فاجاب الوحش: الكل يكرهني وأنت تكرهني أيضاً، لكنك أنت من خلقتني وأنت المسؤول عني. أنت صنعتني لكن الآن تريد تدميري. أنت لا تعرف بوسي. قم بما أطلبه وعندها سأتركك وسأكون طيباً، ولن أراك ثانية أبداً، ولن أسبب أي متاعب لك، ولن الزدى أي أحد ثانية، أما إن رفضت فسأقتل كل أصدقائك! "

ثم تابع الوحش: لا يمكنك أن تفهم كيف أشعر. إن السماء الظلماء هي ألطف بكثير لي من الناس. إن الجبال والجليد البارد هم منزلي الوحيد. أنت تقول بانني قاتل، لكنك تريد أن تقتلني ا صدفني يا فرانكشتاين. في البداية كنت طيباً وجيداً لكن الناس لم يكونوا لطفاء معي. يقول القانون بان الشخص يمكن أن يدافع عن نفسه، حتى ولو كان مذنباً. أرجوك استمع إلى قصتي، ومن ثم يمكنك الحكم علي.

# الفصل الخامس: قصة الوحش

عندما سمعت كلمات الوحش، شعرت بشفقة أكبر نحوه. نعم أنا خلقته وكنت مسؤولاً عن سعادته أو تعاسته. قررت أنه علي أن أستمع إلى قصته. مشى عبر الجليد وتبعته، وبدأت السماء تمطر من جديد. جلسنا قرب ناريخ كوخ صغير في الجبل، وبدأ الوحش يتكلم.

" في البداية كنتُ وحيداً وجائعاً. أخذتُ بعض الثياب من منزلك لكني كنت أعانى البرد. لا أذكر كثيراً لكني أتذكر الفابة قرب إنفولد شتادت.

Soon, the clouds disappeared and I climbed down onto the glacier. I spent two hours crossing it, then I stood and looked at the mountains of Mont Blanc and Montanvert. The sun came out above the clouds. The ice shone brightly.

Suddenly, I saw a man on the ice. He was quite far away, but he was coming quickly towards me. The man took long steps across the ice. Then I realized who it was. It was the monster! I was angry and I was frightened. I wanted to fight him. I wanted to kill him.

'Go away, you terrible monster!' I screamed.' Or stay and die! I want to destroy you. But I cannot bring back the two people that you have killed!'

'Everybody hates me, and you hate me too,' replied the monster. 'But you created me. You are responsible for me. You made me, but now you want to destroy me. You do not know my misery. How can you play with life like this? Please listen to me and help me. Do what I ask. Then I will leave you and be good. I will never see you again. I will not make any trouble for you. And I will not hurt anyone again. If you refuse, I will kill all your friends!

'You cannot understand how I feel,' continued the monster. 'The dark sky is much kinder to me than people are. The mountains and cold ice are my only home. You say that I am a murderer. But you want to murder me! Believe me, Frankenstein. At first, I was kind and good, but people were unkind to me. The law says that a person can defend himself. Even if he is guilty. Please listen to my story. Then you can judge me.'

#### Chapter 5 The Monster's Story

When I heard the monster's words, I felt kinder towards him. Yes, I created him. I was responsible for his happiness or unhappiness. I decided that I must listen to his story. He went across the ice, and I followed him. It started raining again. We sat down by a fire in a small hut on the mountain. The monster began to speak.

'At first I was alone and I was hungry. I took some clothes from your house, but I was cold. I do not remember very much, but I remember the forest near Ingoldstadt.



وفجأة رأيت رجلا على الج



وتعلمت بسرعة كيفية العيش هناك. أكلت الأوراق والفواكه وشريتُ من النهر. لم أكن بشرياً تماماً، لذا فلم أكن بحاجة لطعام جيد. لم أعرف من أكون ولم أعرف من أين أتيت، لكني تعلمت عن الحياة واستمتعت بشدو الطيور ورات عيوني النور والطلام الشمس في النهار والقمر في الليل.

أحياناً كنت أبحث عن الطعام طوال الليل، ولم أعرف كيف أصنع النار. لم أتحكن من الحصول على التلة، وكان البعث من الحصول على الدف، ذات يوم رأيت كوخاً صغيراً على التلة، وكان الباب مفتوحاً فدخلت حيث كان رجل عجوز يجلس بقرب النار، ثم التفت عندما مسمع جلبة، نظير إلى ثم صرح وبعد ذلك ركض للخارج عبر الحقول بأسرع ما يستطيع.

كان هناك بعض الخبز والحليب والجبن على الطاولة وهو فطور الرجل. كنت أتضور من الجوع، فتتاولت الطعام بسرعة. لقد أحببتُ الكوخ لأنه كان جاهاً ودافئاً وغافلني النعاس على الأرض. وبعد ذلك تابعتُ المشي عبر الحقول. جاء المساء ووصلتُ إلى قرية بدت شديدة الروعة! نظرتُ إلى المنازل وإلى الأبنية الأخرى. كانت الخضراوات مزروعة في الحدائق. دخلت إلى منزل مزرعة. نظر الناس إلي وصرخوا. غضب الجميع في القرية وهرب الأطفال، أما الرجال فهاجموني بالحجارة، فهربت إلى الحقول وكنت مرعوباً وحزيناً.

وجدت كوخاً صغيراً آخر دخلته. لم أستطع الوقوف بداخله لكني نمت على الأرضية، وكنت سعيداً لأنني وجدتُ مكاناً جاهاً. وهناك تمكنتُ من الهروب من الطقس السيئ ومن عالم الناس القاسي.

بقيسة في كوخي ولم يرني أحد هناك. قمت بتنظيف وغطيت النقوب في الجدران بالخشب والحجارة، وقرب الكوخ كانت هناك بركة ماء، ووجدت كأساً لأشرب منه. كان علي سرقة الطعام لكني كنت بأمان.

على جانب الكوخ كان هناك منزل صغير، راقبت الناس الذين يعيشون هناك. وفيما بعد تعلمتُ أسمازهم. كان هناك رجل عجوز يدعى السيد دي ليسي وابنه فيليكس وابنته أغاثا، واستمعتُ إلى أصواتهم، وببطء تعلمت بعض الكلمات وبدأت أفهم لغنهم. ووجدتُ من السهل تقليد الأصوات.

I quickly learned how to live there. I ate leaves and fruit, and I drank from the river. I was not quite human, so I did not need good food. I did not know who I was. I did not know where I came from. But I learned about life. I enjoyed the song of the birds. My eyes saw light and dark - the sun in the day and the moon at night.

'Sometimes, I searched for food all day. I did not know how to make a fire. I could not get warm. One day, I saw a little hut on a hill. The door was open, so I went inside. An old man sat by the fire. He turned when he heard a noise. He looked at me and screamed. Then he ran outside, across the fields, as quickly as he could. There was some bread, milk and cheese on the table. It was the man's breakfast. I was very hungry, and I ate it quickly. I liked the hut because it was dry and warm. I fell asleep on the floor.

'Later, I continued walking across the fields. Evening came, and I arrived in a village. It seemed so wonderful! I looked at the houses and other buildings. Vegetables grew in the gardens. I went into a farmhouse. The people in there looked at me and screamed. Everyone in the village became angry. Children ran away, but men attacked me with stones. I escaped to the fields. I was frightened and unhappy.

'I found another small hut, and I went inside. I could not stand up inside it, but I slept on the floor. I was happy to find a dry place. There I could escape from the bad weather. And I could escape from the cruel world of people.

'I stayed in my hut. Nobody saw me there. I cleaned it and covered the holes in the walls with wood and stones. Near the hut was a pool of water. I found a cup to drink from. I had to steal food, but I was safe.

'At the side of the hut was a small house. I watched the people who lived there. Later I learned their names. There was an old man, Mr. de Lacey, and his son Felix and daught it Agatha. I listened to their voices. Slowly I learned some words and began to understand their language. I found it easy to copy the sounds.



استمتعتُ بحياتي البسيطة في العيش بجوار عائلة دي ليسي.



'I enjoyed my simple life living next to the de Laceys.'

اعتقدت بانه سيتكلم معي، وهو لا يستطيع رؤيتي لذا فلن يحكم علي" انتظرت خروج أغاثا وفيليكس من النيزل وطرقت على الباب سيال الرجل العجوز:" من هناك؟"

" اعدرني إنا مسافر متعب، ارجوك هل استطيع أن أجلس بالقرب من الموقد لبضم دقائق؟

" ادخل بمكنك أن تجلس وتستريح هنا بقربي"

" أنا وحيد وليس لدي أصدقاء، وبحاجة لمساعدة لكني أخشى بأن أطلب من الناس ذلك. عندما أقابل الناس فإنهم يطردوني بميداً. إنهم يروني كوحش فظيع. لكني لست مجرماً"

" إنّي أَصَّدَقَكَ. يَمَكَنْنِيُ أَنْ أَحَكُمَ فَقَبِطُ عَلَى كَلَمَاتُكَ، ولَكِنْ كِيفَ يمكنني مساعدتك؟"

كانت هناك ضعة عند مدخل المنزل. كان فيليكس وأغاثا قادمين للمنزل، وحان وقت الكلام

فصحتُ: أرجوكِ انقدني واحمني، ليس لدي عائلة أو أصدقاء، فقط أنت. أعرف بأنك لطيف وطيب، أحتاج إليك ..........

فصاح السيد دي ليسي:" ولكن من أنت؟" عندها انفتح الباب ورآني فيليكس وأغاثاً مع والدهما معاً. لا أستطيع وصف وجوههم. اعتقدا باني كنت أهاجم السيدُ دي ليسنَ.

عندما نظرا إلي بدءا بالصراع وسقطت أغاثنا على الأرض من الخوف سحبني فيليكس بعيداً عن والده، والتقط عصاً وضريني بشدة. كنت اتألم وفي غاية التعاسة، وهريت بسرعة ورجعت إلى كوخي.

## الفصل السادس: الوحش يريد زوجة

" آه لماذا أنا حي"، صحت لنفسي. كرهت الشخص الذي خلقني، لم أرد أن أقتل نفسي. كنت غاضباً من عالم الناس وأردت الانتقام.

عندما حل الليل ذهبت للغابة ولم أعد أحاول الاختباء. صرخت وصحت بصوت عال. وكعيوان متوحش ركضت بين الأشجار ودمرت أشياء. كانت ليلة رهيبة ا

"He will talk to me," I thought." He cannot see me, so he will not judge me." I waited until Agatha and Felix were out of the house. 'I knocked at the door. "Who is there?" said the old man.

"Excuse me," I replied." I am a tired traveler. Please can I sit near your fire for a few minutes?"

"Come in," said Mr. de Lacey. "You can sit here with me and rest."

"I am alone," I told Mr. de Lacey." I have no friends. I need help, but I am afraid to ask people for it. When I meet people, they send me away. They see me as a terrible monster. But I am not a criminal."

"I believe you," said the old man. "I can only judge your words. But how can I help you?"

There was a noise at the entrance to the house. Felix and Agatha were coming home. It was time to speak!

"Oh please save me and protect me!" I cried. "I have no family or friends. Only you. I know you are kind and good. I need you ..."

"But who are you? "cried Mr. de Lacey. 'The door opened. Felix and Agatha saw me and their father together. I cannot describe their faces. They thought that I was attacking Mr. de Lacey.

'When they looked at me, they started screaming. Agatha fell to the ground in fear. Felix pulled me away from his father. He picked up a stick and hit me very hard. I was in pain and very unhappy. Quickly, I escaped and went back to my hut.'

### Chapter 6 The Monster Wants a Wife

"Oh, why am I alive?" I cried to myself. I hated the person who created me. I did not want to kill myself: I was angry with the world of people, and I wanted revenge.

'When night came, I went into the forest. I did not try to hide now. I screamed and cried loudly. Like a wild animal, I ran through the trees and destroyed things. It was a terrible night! كانت النجوم تسطع في السماء لكن الأشجار لم تكن لها أوراق وكان الطقس بارداً وموحشاً. كان كل واحد في العالم نائماً أو سعيداً، أما أنا فلا. لم أكن مرغوباً فيه، ومكروهاً بخشاء الجميع.

سرعان ما تمبت فتمددت على الأرض وبكيت. لم يكن هناك شخص طيب في العالم. الكل كان عدوي . كرهت كل البشر ، وأكثر من أي شيء كرهت الذي خلقني. كان زمن الحرب.

بزغت الشمس وسمعتُ أصوات بعض الرجال وعلمت بأني لن أتمكن من الرجوع إلى كوخي، فاختبأت ضمن شجرات عديدة وقضيت النهار أفكر: ماذا على أن أفعل؟ إلى أين سأذهب؟"

شعرتُ بدفء أكثر في الشمس الدافئة والهواء النقي. غفوتُ لكن أحلاماً سيئة راودتني. وعندما استيقظتُ كان الظلام قد حل. كنتُ جائماً ووجدتُ بمض الطمام لآكله. ثم رجمت إلى كوخي الصفير وبقيت هناك بهدوء، جاء الصباح لكن العائلة لم تكن هناك. كان المنزل من الداخل مظلماً وهادئاً.

وسرعان ما جاء فيليكس على طول المر مع رجلين آخرين.

وقال:" إنه مستحيل. لا يمكننا أن نعيش هنا الآن! إن حياة والدي في خطر. لن تَسَ أختي أبداً ما رأيناه. يجب أن نغادر هذا المكان"

ثم دخل المنزل لبضع دقائق وغادر بعدها، ولم أرّ أحداً من عائلة دي ليسي ثانية.
بقيت في كوخي لبقية اليوم حزيناً وغاضباً، واردتُ الانتقام. أصدقائي في عائلة
دي ليسي رحلوا، والآن لا أملك شيئاً. لم أكن أنتمي إلى العالم، وبدأت التفكير
بالموت. تذكرت وجوه أصدقائي اللطيفة وشعرت بهدوه أكبر ثم عاد لي غضبي.
كنت وحيداً ولم استطع أخذ الثار منهم. لذا قررت أن أدمر المنزل.

انتظرت حتى الليل. كانت هناك ريح قوية مما جعل الغيوم تختفي من السماء. أشعلتُ قطعة خشب يابسة ورقصت بغضب حول المنزل، ثم دفعت بالخشبة المشتعلة إلى الحائط، فاحترق المنزل بسرعة وراقبتُ النار البرتقالية والصفراء تدمر بيت آل دي ليسي ثم ركضت باسرع ما يمكن.

قررت أن أجدك يا فرانكشتاين. أنت من خلقني وأنت كنت مسرولاً عني.

The stars shone in the sky, but the trees had no leaves and it was cold and lonely. Everyone in the world was sleeping or happy. But I was not. I was unwanted, hated and feared by everyone.

'Soon I became tired. I lay on the ground and cried. There was not one kind person in the world. Everyone was my enemy. I hated all humans. More than anything, I hated my creator. It was time for war.

'The sun came up and I heard some men's voices. I knew that I could not go back to my hut. So I hid myself in some trees. I spent the day thinking, "What shall I do? Where shall I go?"

'I felt calmer in the warm sun and clean air. I fell asleep, but I had bad dreams. When I woke up, it was night. I was hungry. I found some food to eat. Then I went back to my little hut and stayed there quietly. Morning came, but the family were not there. The inside of the house was dark and silent.

'Soon Felix came along the path with two other men. "It is impossible," he said. "We cannot live here now. My father's life is in danger. My sister will never forget what we saw. We must leave this place."

'He went inside for a few minutes. Then he left. I never saw anyone from the de Lacey family again.

'I stayed in my hut for the rest of the day. I was sad and angry, and I wanted revenge. My friends, the de Laceys, were gone. Now I had nothing. I did not belong to the world. I started thinking about death. I remembered my friends' kind faces and I felt calmer. Then my anger came back. I was alone and I could not take revenge on them. So I decided to destroy the house.

'I waited until night time. There was a strong wind, and the clouds disappeared from the sky. I lit a dry piece of wood and danced angrily around the house. Then I pushed the burning wood into the wall. The house burned quickly. I watched the orange and yellow fire destroy the de Laceys' home, then I ran as far away as possible.

'I decided to find you, Frankenstein. You created me. You were responsible for me.



" اشعلتُ قطعة خشب يابسة ورقصت بغضب حول المنزل"



'I lit a dry piece of wood and danced angrily around the house.'

فعندما غادرتُ مختبرك اخذت ورقة معي وكان اسمك عليها. وعرفت أسماء البلدات من احاديث عائلة دي ليسي ومن كتبهم. واكتشفتُ بانك من جنيف، لذا ذهبتُ وراءك. كان عليّ أن أتبع الشمس لأنني لم أملك خريطة. لم أشعر سوى بالكراهية تجاهك، لكني أردتك أن تساعدني. لقد منحتني قلباً ملؤه المشاعر، ثم أرسلتني إلى عالم قاس، وجعلت منى وحشاً قبيحاً كرهه البشر وخافوا منه.

كان وقتاً متأخراً في الخريف عندما غادرت. لم تكن هناك شمس وسقط المطر والتلج من حولي. كانت الأنهار متجمدة والأرض قاسية وباردة. سافرت فقط في الليل لأني لم أرغب في مقابلة أحد. لقد عانيت الكثير وازداد قلبي قساوة وبرودة. لم أكن أفكر إلا بالانتقام.

وبعد فترة طويلة وصلتُ إلى جنيف حيث كان الربيع والعالم أخضراً من جديد. في الساء وجدتُ مكاناً للاختباء في بعض الحقول وشعرت بالمشقة لأني كنت جائماً ومتعباً. كنت نائماً عندما أيقظني صوت، كان صوت صبي يركض إلى حقلي، وهجاة خطرت لي فكرة. كان الصبي صغيراً ولم يدخل الخوف أو الكراهية في عقله، ففكرت: سآخذه وسأتحدث إليه. لن يكرهني لأنني قبيح. ساجعله صديقي وعندها لن أكون وحيداً في هذا العالم".

سحبتُ الصبي نحوي، وعندما نظر إلي صرح في خوف. فقلتُ: " يا صبى لن أؤذيك، استمع إلى"

" أيها الوحش القبيح. اذهب بعيداً! إن والدي هو السيد فرائكشتاين، وسوف يعاقبك"

" فرانكشتاين! إذا أنت تنتمي إلى عدوي، والآن بمكنني أن آخذ بثاري"

قاومني الصبي وحاول الهرب لكني وضعت يديه حول عنقه وفي دقائق معدودة كان ميتاً. نظرتُ إلى الجسد المدد على الأرض وتركت يداي علامات سوداء على رفيته، وشعر قلبي بالسعادة الفخر.

When I left your laboratory, I took a piece of paper with me. It had your name on it. I knew the names of towns from the de Laceys' conversations and from their books. I discovered that you were in Geneva. So I went after you. I had to follow the sun, because I had no map. I felt only hate towards you, but I wanted you to help me. You gave me a heart with feelings, and then you sent me into the cruel world. You also made me an ugly monster that humans hated and feared.

'It was late in the autumn when I left. There was no sun. Rain and snow fell around me. The rivers were frozen, and the earth was hard and cold. I only traveled at night. I did not want to meet anyone. I suffered a lot. My heart grew cold and hard. I thought only of revenge.

'After a long time, I arrived in Geneva. It was spring, and the world was green again. In the evening, I found a hiding place in some fields. I felt terrible because I was so hungry and tired. I was falling asleep when a noise woke me. It was the sound of a child who ran into my field. Suddenly, I had an idea. This child was young. He did not have fear or hate in his heart." I will take him and talk to him," I thought." He will not hate me because I am ugly. I will make him my friend. Then I will not be so lonely in this world."

'So I pulled the boy towards me. When he looked at me, he screamed in fear.

"Child," I said." I will not hurt you. Listen to me."

"Stop!" the boy cried. "You are a monster! You want to eat me! Stop, or I will tell my father! " "Boy, you will never see your father again. You must come with me."

"Ugly monster, go away! My father is Mr. Frankenstein. He will punish you."

"Frankenstein! So you belong to my enemy. Now I can have my revenge."

The child fought me and tried to escape. But I put my hands around his neck, and in a few minutes he was dead. I looked at the body that lay on the ground. My hands left black marks on his neck. My heart felt happy and proud.

قلتُ لنفسى: " والآن سيعرف فرانكشتاين الماناة أيضاً!".

بعد ذلك، وجدتُ صورة صغيرة في جيب الصبي، نظرت إليها. كانت امرأة جميلة مما زاد من غضبي. لا يمكن لامرأة جميلة أن تحبني، أخذتُ الصورة ومشيت إلى كوخ في الحقل لأنني أردت مكاناً للاختباء وفي الكوخ كانت فتاة شابة نائمة فراقبتها، لا يجب أن تستيقظ وتراني، ثم خطرت ببالي فكرة، وضعتُ الصورة الصغيرة في جيب ثوبها وفكرت: سوف يعتقدون بأنها القاتلة ، ثم ركضتُ بعيداً بأسرع ما أستطيع.

و هكذا يا فرانكشتاين، تلك هي قصتي. أتيت إلى هذه الجبال آملاً في الجادك. لا يجب أن تذهب حتى تعدني بشيء. أنا وحيد وحياتي هي البوس، والبشر لن يكونوا أبداً أصدقائي، لذا أريد منك أن تخلق وحشاً آخر. أريد زوجة "،

أنهىُ الوحش كلامه ثم نظر إلي بمناية منتظراً ردّي. كنت في غاية الدهشة ولم أعرف ماذا أقول. عندئذ تابع الوحش كلامه:

" يجب أن تخلق لي أنثى، قبيحة وفظيعة مثلي. سأكون قادراً على العيش معها وأن يكون لي صديقة. أنت فقط يمكنك القيام بهذا. وعندها لن أكون وحيداً وتيساً. أنت مسؤول عني ولا يمكنك أن ترفض"

فصرخت: أنا أرفض، هل سأخلق وحشاً آخر مثلك؟ عندها سيعيش وحشان شريران على الأرض. اذهب بعيداً ( يمكنك فعل ما تريد بي. لن أوافق أبداً .

" أنت مخطئ وسأشرح لك ذلك. أنا شرير لأني تعيس ومكروه من الجميع، وليس هناك سبب بالنسبة لي لأحب البشر. إنهم لا يحبوني. إذا لم أتمكن من امتلاك الحب فسأخلق الخوف وسآخذ بالثأر من عدوي وهو أنت يا فرانكشتاين. بدا الوحس بناية الفضب في حديثه. " ولكن إن وافقت، أعد بأن أتركك لوحدك، سوف نذهب بعيداً ونعيش في غابات أميركا الجنوبية.

أنا لا أكل نفس الطعام كالبشر، ولا أقتل الحيوانات من أجل الطعام، أنا فقط أكل الأعشاب والفواكه. ستكون زوجتي مثلي، وسننام على سرير من الأوراق الجافة، وسنعيش بهدوء ولن ترانا ثانية أبدأً.

استمعتُ إلى كلمات الوحش وفهمته بشكل أفضل.

Then I matical a small picture in the child's pocket. I looked at it. It was a beautiful woman. This made me angrier. A beautiful woman could never love me I took the picture and walked to a hut in the field. I wented somewhere to hide. In the hut, a young woman was seeping. I wanted her. She must not wake up and see me. Then I had at item I put the small picture in the pocket of her these. Then will think that she is the murderer." I thought. Then I am now as few as I could.

So, Frankenstein, the mouster said, that is my story. I came to these mountains, imping to find you. You must not go until you have promised me something. I am alone. My life is misery, and numers will never be my friend. So I want you to create another mouster. I want a wife."

The moreon finished speaking. He looked at me carefully, weiting for my reply. I was very supprised. I fild not know what to say. Then he continued.

The must seem a female for me, as uply and terrible as I am. I will be able to live with her and have a friend. Only you can do

this. Then I will not be lanely and unhappy. You are responsible for me, and you manual refuse."

Total refuse, I should. Shall I mean another monster like you? Then two sail monsters will live in the world. Go ewey! You can do what you want to me. I will never agree."

"You are woring answered the monster, "And I will explain. I am hard frequence I am unimpay. I am hard by everyone. There is no reason for me to like humans. They do not like me. It'll cannot have love. I will means from I will take revenue on my enemy -you. Frankenstein." The monster looked very angry when he spoke." But if you agree I promise to here you alone. We will go for every and live in the forests of South America.

I do not set file same find as humans. I do not kill animals for final I only set leaves and finit. My wife will be the same as me. We will slemy on a helf of day leaves. We will live quietly, and you will never see us again."

I Testened to the morester's words

لم أكن غاضباً جداً وخائفاً . لقد كان على حق. أظهر الوحش بان لديه مشاعر عميقة . أنا- الذي خلقته- لدى القدرة على إعطائه السمادة.

" مل ستعدني بأنك لن ترجع أبداً إلى أوربا؟ مل تمدني بأنك لن تؤذي أحداً ثانية؟"

فصِاح الوحش: نعم، أعدك

" إذن، أنا أوافق على طلبك"

" اذهب وابدا العمل وسانتظر وعندما تصبح أنثى الوحش جاهزة سأعود إليك" بهذه الكلمات، اختفى الوحش عبر الجليد.

## الفصل السابع: فرانكشتاين في إنكلترا

غادرت تشامونيكس وعدت إلى جنيف، كنت عصبياً ومرعوباً. لقائي مع الوحش ذكرى بغيضة، والأن كان على أن أصنع وحشاً آخر. يا له من عدو رهيبا مرت الأيام، ولم أشعر بالشجاعة الكافية لأبدأ عملي. كنت خاتفاً من انتقام الوحش. لم أتمكن من صنع أنثى دون الحصول على المزيد من الحقائق العلمية، علمت بأنه يتوجب على الذهاب إلى إنكلترا. احتجت لزيارة بعض العلماء هناك لأتمكن من القيام بالمزيد من التجارب، وبعد ذلك بدأت العمل على الوحش الجديد.

تحسنت صحتي كثيراً، وقد شعرت بالسعادة عندما استطعت نسيان وعدي. حاولت أن أمتع نفسي، فخرجت إلى البحيرة في زورقي، والشمس والهواء النقي هدائي ولاحظ والدي بأنني سعيد أكثر من ذي قبل.

و دات يوم تحدث معي بخصوص موضوع مهم.

" يا بني العزيز. دائما أملتُ أن تتزوج أنت وإليزابيث. لقد كنتما صديقين من طفولتكما، ودرستما معاً وتحبان نفس الأشياء. أعتقد بأنكما ستكونان سعيدين مماً. هل تحبها فقط كاخت لك؟ أو إنك تأمل بأنها ستكون زوجتك؟ أخبرني يا فيكتور، هل أعطيت قلبك لامرأة أخرى؟

" والدي العزيز. إني أحب ابنة عمي كثيراً. إنها أحب وأكثر امرأة عرفتها تثير اهتمامي. أريد أن أتزوجها. إن الزواج سيجلب السعادة المستقبلية للجميم". I understood him better now. I was not so angry and afraid. Perhaps he was right. The monster showed that he had deep feelings. I, his creator, had the power to give him happiness.

'Do you promise that you will never return to Europe? Do you

promise that you will never hurt anyone again?' I asked.

'Yes,' cried the monster.' I promise.'

'Then I agree to your request.'

'Go and start work, and I will wait. When she is ready, I will come back to you.'

With these words, the monster disappeared across the ice.

### Chapter 7 Frankenstein in England

I left Chamonix and returned to Geneva. I was nervous and frightened. My meeting with the monster was a very unpleasant memory. And now I had to make another monster. What a terrible promise!

Days passed. I did not feel brave enough to start my work. I was afraid of the monster's revenge. I could not make a female without more scientific information. I knew that I had to go to England. I needed to visit some scientists there. There I could do some more experiments and start work on the new monster.

My health was much better now. When I was able to forget about my promise, I felt happy. I tried to enjoy myself. I went out on the lake in my boat. The sun and fresh air calmed me. My father noticed that I was happier.

One day, he spoke to me about an important subject.

'My dear son, I have always hoped that you and Elizabeth will marry. You have been friends since you were children. You studied together. You like the same things. I believe that you will be happy together. Do you love her only as a sister? Or do you hope that she will be your wife? Tell me, Victor, have you given your heart to another woman?'

'My dear father,' I replied,' I love my cousin very much. She is the loveliest and most interesting woman that I have ever known. I want to marry her. The marriage will bring future happiness for all of us.'

كان والدي مسروراً." أنا سعيد جداً لسماعك تقول هذا يا فيكتور. عندما تتزوج ستعود السعادة إلى هذا المنزل من جديد. أنت شاب وتملك ما يكفي من المال. هل تريد أن تتزوج الآن؟ أم لديك مخططات أخرى؟"

استمعتُ إلى والدي في صمت وانتظرت قبل أن أجاوبه. لم أتمكن من النزواج بإليزابيث بعدا الفكرة ملتني بالرعب والبوس. كان علي أن أحتفظ بوعد رهيب. كان علي أن أصنع أنشى الوحش، ومن ثم يمكن للوحشين أن يذهبا بميداً معاً. كان علينا أنا وإليزابيث أن ننتظر سعادتنا.

كان على أيضاً أن أسافر. أردتُ أن أتعلم من عمل العلماء الإنكليز، ولم أرغب في خلق الوحش في منزل والدي. لذا أخبرته بأني أريد السفر والدراسة لعدة أشهر. ولدى عودتي أرغب بالزواج من إليزابيث.

اعتقد والدي بأن السفر كأن فكرة صائبة. كانت صحتي أفضل لكني احتجتُ إلى عطلة، لذا لم يرفض طلبي، فاقترح مع البزابيث أن ينضم هنري إلي، فوافقتُ أن أبدأ رحلتي مع صديقي. كأن هنري مسلياً واستمتعتُ بقضاء الوقت معه، لكني أردت أن أكون لوحدي عندما أبدأ بعملي ولم أرغب في أن يقابل هنرى الوحش.

اتفقت مع هنري على خطط الرحلة، وقمت بالتحضير لها. كانت إليزابيث حزينة وقلقت علي، أرادت مني أن أرجع بسرعة. وعندما ودعتني اغرورقت عيونها بالدموع.

سافرتُ إلى ستراسبورغ وانتظرتُ هناك من أجل هنري. وبعد يومين وصل هنري وغادرناً معاً. كان سعيداً ومبتهجاً من كل شيء رآه، لكن الأفكار الحزينة التي جاءتني لم تدعني ألحظ البلد الجميل حولي. فكرتُ برعب الوحش والعمل الذي كان على القيام به. فكان من المستحيل أن أمتع نفسي.

سافرنا على طول نهر الراين ومرونا ببلدات وقرى جميلة، وأشار هنري لكل الجبال والبحيرات في الرحلة. وكان متحمساً من كل شيء. كان صديقي مفعماً بحب الحياة ا

سافرنا عبر هولندا إلى روتردام وأخذنا سفينة إلى إنكلترا.

My father was pleased.' I am very glad to hear you say this, Victor. When you marry, this will become a happy home again. You are young and have enough money. Do you want to marry now? Or do you have any other plans?'

I listened to my father in silence. I waited before I answered him. I could not marry Elizabeth yet! The thought filled me with horror and misery. I had to keep a terrible promise. I had to make the female monster. Then the two monsters could go away together. Elizabeth and I had to wait for our happiness.

I also had to travel. I wanted to learn from the work of the English scientists, and I did not want to create the monster in my

father's house. So I told him that I wanted to travel and study for a few months. When I returned, I wanted to marry Elizabeth.

My father thought that travelling was a good idea. My health was better, but I needed a holiday. So he did not refuse my request. He and Elizabeth suggested that Henry joined me. I agreed to start my journey with my friend. Henry was amusing, and I enjoyed spending time with him. But I wanted to be alone when I started my work. I did not want Henry to meet the monster.

Henry and I agreed on our holiday plans. I prepared for my journey. Elizabeth was sad and she worried about me. She wanted me to return quickly. When she said goodbye, there were tears in her eyes.

I travelled to Strasbourg and waited there for Henry. After two days, he arrived, and we left together. He was happy and amused by everything that he saw. But I had unhappy thoughts and did not notice the beautiful country around me. I thought about the horror of the monster and the work that I had to do. It was impossible to enjoy myself.

We travelled along the river Rhine and passed beautiful towns and villages. Henry pointed to all the mountains and lakes on the journey. He was excited by everything. My good friend was full of love for life!

We travelled through Holland, to Rotterdam, and took a ship to England.

في يوم صاف من أيام كانون الأول، رأيت أولاً الساحل الأبيض لبريطانيا. وفي الطريق إلى لندن، مررنا من خلال الأماكن التي عرفناها من التاريخ الإنكليزي. وأخيراً وصلنا إلى تلك المدينة المشهورة.

قررنا البقاء في اندن لبضعة شهور. كانت اندن مكانا رائعاً ومثيراً. اراد هنري ان يتعلم قدر ما يستطيع، واردتُ التحدث إلى العلماء الذين عملوا هناك. اردتُ أن نستمتع بزيارتنا لكن كان هناك شيء واحد في بالي دائماً وهو وعدي إلى الوحش. حاولت أن أخبا بؤسي عن صديقي قدر الإمكان لأني لم أرغب بأن يقلق بشأني. غالباً ما كنت أرفض الخروج معه. أخبرته بأني مشغول، فقد كان علي أن أكون لوحدي. بدأت أجمع الأشياء التي أحتاجها من أجل الوحش. كرهت التفكير بهذا العمل وكرهت كل دقيقة قضيتها على ذلك، ولكن كان علي الاستمرار.

بعد أشهر قليلة في لندن دُعيناً لزيارة اسكتلندا. أردنا نحن الأثنين الذهاب لكني لم أكن راغباً في لقاء الكثير من الناس. أردت أن أغادر المدينة ورؤية الجبال والبحيرات. كان شهر شباط، وقررنا أن نقوم برحلة عبر إنكلترا وأن نصل إلى اسكتلندا في نهاية تموز. أخذت معداتي الكيميائية والأشياء التي أحتاجها، وقررتُ أن أجد مكاناً هادئاً في شمال اسكتلندا لأتمكن من إنهاء عملى هناك.

غادرنا لندن في شهر آذار وزرنا ويندسر وأكسفورد وقد استمتعنا بتلك المدن القديمة المشهورة. تذكرت ماضيي مع الحزن. عندما كنت صغيراً لم أكن حزيناً أبداً. كان كل شيء يثير اهتمامي، أما الآن فكنت أشبه بشجرة ضربها البرق. كنت مختلفاً تماماً الآن.

وبعد فترة من الزمن توجهنا شمالاً وزرنا منطقة البحيرات في شمال إنكلترا. كانت بلداً رائعاً مثل بلدنا بجبالها وبحيراتها الجميلة.

صاح هنري: " أود أن اقضي حياتي هنا ، وأنسى سويسراا"

لكني تذكرتُ وعدي ، فشمرت بالعصبية لأن الوحش كان ينتظر وفكرت: "سيكون الوحش غاضباً إن لم تكن زوجته جاهزة تقريباً". عشتُ في خوف. كان الوحش يمرف أين تعيش عائلتي وقد يقتلهم في أي وقت. On a clear day in December, I first saw the white coast of Britain. On the way to London, we passed through places that we knew from English history. At last, Henry and I arrived in that famous city.

We decided to stay in London for a few months. It was a wonderful, interesting place. Henry wanted to learn as much as he could. I wanted to talk to the scientists who worked there. I wanted to enjoy our visit, but one thing was always in my mind — my promise to the monster. I tried to hide my misery from my friend as much as possible. I did not want him to worry about me. I often refused to go out with him. I told him that I was busy. I had to be alone. I began to collect the things that I needed for the monster. I hated thinking about the job. I hated every minute that I spent on it. But I had to continue.

After a few months in London, we were invited to visit Scotland. We both wanted to go, but I did not want to meet a lot of people. I wanted to leave the city and see mountains and lakes. It was now February. We decided to make a journey through England and to arrive in Scotland at the end of July. I took my chemistry equipment and the things that I needed. I decided to find a quiet place in the north of Scotland. I could finish my work there.

We left London in March, and visited Windsor and Oxford. I enjoyed these famous old cities. I remembered my own past with sadness. When I was young, I was never unhappy. Everything interested me. Now, I was like a tree that was hit by lightning. I was very different now.

After some time, we moved north. We visited the Lake District in the north of England. It was wonderful, like our own country, with its beautiful mountains and lakes.

'I would like to spend my life here and forget Switzerland!' cried Henry.

But I remembered my promise. I felt nervous because the monster was waiting.' He will be angry,' I thought,' if his wife is not ready soon.' I lived in fear. The monster knew where my family lived. He could kill them at any time.

عندما وصلنا إلى اسكتلندا، زرنا أدنبرة لأسبوع. عاش صديقنا في مدينة بيرث وكان ينتظر وصولنا لكني لم أرغب في الضحك والتحدث للآخرين. أردت أن أتابع بدون هنري. "أرجوك متّع نفسك با هنري، فانا أود أن أكون لوحدي، وسأكون سعيداً أكثر عندما أعود".

وافق هنري بحزن ووعدت أن أكتب له أغلب الأحيان. ذهبتُ إلى شمال اسكتلندا، أردتُ أن أكون أبعد ما أستطيع عن الناس. جامني شعور أكيد بأن الوحش كان يتتبعني، وفكرت: سوف يزورني عندما تصبح أنش الوحش جاهزة . وجدتُ جزيرة صغيرة في مجموعة جزر ندعى أوركينز، وكانت مكاناً جيداً لخلق أنش الوحش الفظيعة. كانت الجزيرة أشبه بصخرة كبيرة عليها عدد من الأكواخ، لم ينمو عليها شيء، ولم تكن مريحة أو تبعث شعوراً بالود. كان علي الحصول على الطعام من جزيرة أكبر تبعد خمسة أمبال، مكثتُ في أحد تلك الأكواخ المؤلف من غرفتين جعلت واحدة منها مختبري.

كنت إعمل في الصباح، أما في الساء فكنت أمشي على الشاطئ الصخري. كان مكاناً بارداً موحشاً، ازداد عملي صعوبة أكثر فأكثر وشعر قلبي بالسقم عندما نظرت إلى معداتي وإلى أجزاء جسم أنثى الوحش. ولكن سرعان ما أملت في الانتهاء من عملى ومغادرة تلك الجزيرة الرهيبة الموحشة.

## الفصل الثامن: جريمة قتل أخرى

في إحدى الأمسيات جلستُ في مختبري وكان القمر ساطعاً قوق البحر ولكنه لم يكن لدي ضوء كاف من أجل عملي. فكرتُ بحياتي وفي عملي. لقد قام المخلوق الذي خلقته بقتل أخي. إن الوحش قتل أخي والآن اقوم بخلق وحش آخر، هل ستحون أنش الوحش أسوأ من زوجها؟ هل ستستمتع بكونها قاسية؟ هل سيدهبان بعيداً إلى غابات أميركا الجنوبية؟ لقد وعد بذلك، ولكن ماذا سيحدث إن رفضت الأنشى؟ وماذا سيفعل إن لم تحبه ؟ وهل ستكره الوحش لأنه قبيح؟ وهل ستفضل رجلاً وسيماً وتتركه؟ ماذا سيفعل عندها عندما يكون تميساً ثانية؟

When we arrived in Scotland, we visited Edinburgh for a week. Our friend lived in the city of Perth. He was waiting for us to arrive. But I did not want to laugh and talk with other people. I wanted to continue without Henry. 'Please enjoy yourself, Henry,' I said. I would like to be alone. I will be happier when I return.'

Henry sadly agreed, and I promised to write to him often. I went to the north of Scotland. I wanted to be as far away as I could from people. I felt sure that the monster was following me. 'When the female is ready, he will visit me,' I thought.

I found a small island in the Orkneys. This was a good place to create my terrible monster. The island was like a large rock with a few huts on it. Nothing grew there. It was not pleasant or friendly. I had to get food from a larger island, five miles away. I stayed in one of the huts. It had two rooms, and one of them became my laboratory.

In the mornings, I worked. In the evenings, I walked on the stony beach. It was a cold, lonely place. My work became more and more difficult. My heart felt sick when I looked at my equipment and the body parts for the female monster. But soon I hoped to finish my job and leave that terrible, lonely island.

#### Chapter 8 Another Murder

I sat in my laboratory one evening. The moon was shining over the sea, but I did not have enough light for my work. I thought about my life - and my work. My brother was murdered by my own creation. The monster murdered my brother. And now I was creating another monster.

'Will she be worse than her husband?' I thought. 'Will she enjoy being cruel? Will they go away to the forests of South America? He has promised. But what will happen if the female refuses? What will he do if she does not love him? Will she hate the monster because he is ugly? Will she prefer a handsome man and leave him? What will he do then, when he is unhappy again?

أو هل يريد الوحش أن ينجب أطفالاً و تخيل عائلة من الوحوش لا يمكن أن أكون مسؤولاً عن ذلك الخطر للعالم! "كيف أستطيع أن أخلق تلك الأنشى؟"، سالت نفسي." إنه عمل مجنون رهيب. لا أستطيع القيام بذلك فأن يغفر لي العالم! كنتُ أرتجف من الخوف و رهيب بصري للأعلى، وفي ضوء القمر رأيت الوحش واقفاً قرب النافذة وابتسامة رهيبة على وجهه. نعم لقد كان يتبعني. كان ينتظر في الغابات ويختباً في الجبال وينام في الحقول، كان يراقبني. كان هناك من أجل أنشى الوحش، نظرت إليه وكان وجهه شريراً وقاسياً. فكرتُ بوعدي وعلمتُ بانني لا أستطيم أن أخلق وحشاً آخر مثله، فدمرتُ الجسد الموجود على الطاولة.

رآني الوحش وأنا أدمر سعادته المستقبلية. وبصرخة غاضبة اختفى من عند النافذة. غادرتُ الغرفة وأقفلت الباب. وفي غرفة نومي كنتُ وحيداً أنا وأفكاري وقد تملكني رعب شديد.

مرت عدة ساعات وبقيت قرب النافذة ونظرت إلى البحر. كانت ليلة هادئة وقد انعكس ضوء القمر الهادئ على الماء. رأيت بعض القوارب لكن كل شيء كان ساكناً. وفجاة سمعت قارباً يصل إلى الشاطئ. كان أحدهم يمشي باتجاه كوخي، فعلمت بأنه الوحش. لا أحد يمكنه مساعدتي. كان أشبه بحلم رهيب. لم أتمكن من الحراك. وسرعان ما سمعت خطوات الوحش في الخارج. فتح الباب ودخل.

" لقد دمرت العمل الذي بداته. لماذا فعلت ذلك؟ هل حنثت بوعدك؟ لقد انتظرت لفترة طويلة. غادرتُ سويسرا معك، وتبعتك عبر جبال وحقول إنكلترا واسكتلندا، هل تعتقد أنها كانت رحلة سهلة؟ كنتُ متعباً جداً وجائماً وأعاني من البرد، لماذا تدمر كل آمالي؟"

<sup>&</sup>quot; اذهب بعيداً لا نعم، أنا أحنث بوعدي، لن أخلق أبداً وحشاً آخر مثلك"...

<sup>&</sup>quot; تذكر بأن لدي القوة. أنت تعتقد بأنك تعيس الآن، لكني أستطيع أن أجلب لك المزيد من البؤس، وعندها لن تكون لديك الرغبة في العيش. أنت خلقتني ولكن لدى القوة أيضاً. افعل ما أخبرك به ا"

'Or will the monster want to have children? Imagine a family of monsters! I cannot be responsible for that danger to the world! 'How can I create this female monster?' I asked myself.' It is a crazy, terrible thing to do. I cannot do it. The world will never forgive me!'

I was shaking with fear. I looked up. By the light of the moon, I saw the monster. He was standing by the window with a terrible smile on his face. Yes, he was following me. He was waiting in the forests, hiding in the mountains and sleeping in fields. He was watching me. He was there for his female.

I looked at him. His face was evil and cruel. I thought about my promise. I knew that I could not create another monster like him. I destroyed the body on the table.

The monster saw me destroy his future happiness. With an angry scream, he disappeared from the window. I left the room and locked the door. In my bedroom, I was alone with my thoughts. I was very frightened.

Many hours passed. I stayed near the window and looked out at the sea. It was a calm night. The quiet moon looked down on the water. I saw some boats, but everything was silent. Suddenly, I heard a boat arrive at the beach. Someone was walking towards my hut. I knew that it was the monster. Nobody could help me. It was like a terrible dream. I could not move. Soon I heard the monster's steps outside. He opened the door and came in.

'You have destroyed the work which you began. Why did you do that? Are you going to break your promise? I have waited for a long time. I left Switzerland with you. I followed you through the hills and mountains and fields of England and Scotland. Do you think that it was an easy journey? I have been very tired, and hungry, and cold. Why are you destroying all my hopes?'

'Go away! Yes, I am breaking my promise. I will never create another monster like you,' I replied.

'Remember that I have power,' said the monster.' You believe that you are unhappy now. But I can bring you more misery. Then you will not want to live. You created me, but I have power too. Do what I tell you!'



رأني الوحش وأنا أدمر سعادته المستقبلية.



The monster saw me destroy his future happiness.

" أنت تملك القوة لكني لن أقوم بشيء أعرف بأنه ليس على صواب. إذا لم تكن لديك زوجة فلن تكون قادراً على القيام بالأشياء الشريرة معاً. هل عليّ أن أخلق وحشاً آخر مثلك؟ وحشّ يستمتع بالموت والبؤس؟"

نظر الوحش إلي بغضب وقال: "كل رجل لديه زوجة ، كل حيوان لديه أنشى! فلماذا علي أن أكون وحيداً ؟ كن حذراً يا فرانكشتاين! لن تكون سعيداً ثانية أبداً. سوف أحصل على ثاري! يمكنك أن تدمر أحلامي وأمالي، لكن الشار بالنسبة إلي سيكون أهم من النور أو الطعام! سأموت ولكن أولاً ستكون نادماً! وتذكر، أنا لا أخاف ولذا فلدى القوة. سوف أراقبك وستكون نادماً!

عندها صرختُ: توقف لا بمكنك أن تنير رأيي "

"ساغادر، ولكن تذكر هذا: سأكون معك في ليلة زفافك".

عاد كل شيء هادئاً من جديد، لكني سمعت كلمات الوحش في ذهني. كنت في غاية الغضب، واردت أن القي به في المحيط واقتله، ذرعت الغرفة جيئة وذهاباً، وفكرت: لماذا لم الحق به؟ كان علي أن اقاتله حتى يموت أحدثاً. لكنه لم يكن على الجزيرة الآن. كنت خانفاً من انتقامه، وسالت نفسي: من سيقتل في المرة القادمة؟. وتذكرت كلماته: ساكون معك في ليلة زفافك.

تخيلتُ خطة الوحش، وفكرت: سيقتلني في ليلة زفافي ومندها سياخذ بثاره. لم أكن خاتفاً من الموت لكني فكرت في عزيزتي اليزابيث وهي تبكي حزينة بعد موتي، فانهمرت الدموع من عيوني عرفت بأنه يجب أن أكون قوياً، وقررت بأني لن أسمح لعدوي بأن يدمرني بدون قتال.

مضت الليلة وطلعت الشمس وشعرت بهدو، أكبر. غادرتُ المنزل ومشيت على الشاطئ. كان البحر أشبه بجدار بيني وبين بقية العالم، فقد كان يحميني. أردت البقاء على تلك الصخرة إلى الأبد. قلتُ لنفسي: " إذا رجعتُ إلى العالم فسيقتلني الوحش، أو سيقتل الناس الذين أحبهم". لكني كنت خالقه وتوجب عليّ القيام بشيء ما.

جلست على الشاطئ طوال النهار. وبعد ذلك وصل قارب وأحضر إلي عدد من الرسائل وكان بعضها من جنيف.

'You have power. But I will not do something that I know is wrong. If you do not have a wife, you cannot do bad things together. Should I make another monster like you? A monster who enjoys death and misery?'

The monster looked at me angrily. 'Every man has a wife; every animal has a female! Why do I have to be alone? Be careful, Frankenstein! You will never be happy again. I will have my revenge! You can destroy my dreams and hopes, but revenge will be more important to me than light or food! I will die, but first you will be sorry! Remember, I have no fear, and so I have power. I will watch you. You will be sorry!'

'Stop!' I cried.' You cannot change my mind.'

'I will leave. But remember this: I will be with you on your wedding night.'

Everything was silent again, but I heard the monster's words in my head. I was very angry. I wanted to throw him into the ocean and kill him. I walked up and down my room.' Why did I not follow him? I should fight him until one of us is dead,' I thought. But he was not on the island now. I was afraid of his revenge. 'Who will he murder next?' I asked myself. I remembered his words: 'I will be with you on your wedding night'

I imagined the monster's plan.' He is going to kill me on my wedding night,' I thought.' Then he will have his revenge.' I was not afraid to die, but I thought of my dear Elizabeth. I thought of her crying sadly after my death. Tears poured from my eyes. I knew that I must be strong.' I will not let my enemy destroy me. Not without a fight,' I decided.

The night passed, and the sun came up. I felt calmer. I left the house and walked on the beach. The sea was like a wall between me and the rest of the world. It protected me. I wanted to stay on that rock forever. I told myself,' If I go back to the world, the monster will kill me. Or he will kill the people that I love.' But I was his creator and I had to do something.

I sat on the beach all day. Then a boat arrived and brought me some letters. Some were from Geneva.

وكانت إحداها من هنري يطلب فيها أن أنضم إليه ثانية في بيرث كأن يشعر بالضجر وأراد رؤيتي. وبعد ذلك يمكننا أن نسافر جنوباً إلى لندن معاً. قررت المغادرة في يومن.

اولاً كان علي أن أرجع إلى مختبري وأتخلص من معداتي كلها. لم يكن هذا عملاً مريحاً، فتوجب علي أن ألمس كل الأدوات التي أكرهها الآن. لذا في اليوم التالي فتحت الباب ونظفت المكان ووضعت معدات الكيمياء جانباً. وكان الوحش نصف النجز يرقد في أجزاء على الأرض. لم أرغب في أن يكتشف الناس المحليون الجثة، فوضعت الأجزاء في كيس مع الكثير من الأحجار وقررت رميه في البحر. في الثالثة صباحاً صعدت إلى قارب وأبحرت عدة أميال. كان الظلام دامساً ورميت كيسي في الماء ولم يرني أحد. استمتعت بالإبحار على الماء وقررت عدم العودة مباشرة، فاستلقيت في قعر القارب وسرعان ما غفوت. لم أعرف كم شرقية شمالية. كنت بعيداً عن الجزيرة، لكني لم أعرف في أن شرقية شمالية. كنت بعيداً عن الجزيرة، لكني لم أعرف في أية وجهة علي أن أبحر القارب. كنت بعيداً على الماء وميتاً من العطش وتخيلت موتي في البحر، وهكرت بتعاسة إليزابيث وبوالذي وهنري، فصحت: أيها الوحش! ستحصل على ثارك.

استمر القارب بالتحرك لساعات قليلة أخرى وكنت متعباً جداً ومرعوباً ولم-أعرف وجهتي، وفجأة رأيت يابسة فصحت بفرح.

عندما أفتريتُ من الساحل رأيتُ بعض السفن، كانت هناك بلدة قرب الشاطئ، كنتُ متعباً ومتسخاً غير مرتب، لكن كان معي نقود استطيع بها شراء بعض الطعام والشراب وصلت إلى الساحل وخرجت من قاربي الصفير، حيث كان حشد من الناس بانتظاري.

تحدثتُ إليهم بالإنكليزية وسالتهم: "أيها الأصدقاء الطيبون. هل يمكنكم إخباري أين أنا؟ وما اسم هذه البلدة؟

فردٌ علي رجل ذو صوت عميق: "ستعرف ذلك قريباً جداً، ولكن لن يعجبك الأمر منا، فلن تنام في فندق الليلة. بمكنني أن أخبرك ذلك"

One was from Henry, asking me to join him again in Perth. He was bored and wanted to see me. Then we could travel south to London together. I decided to leave in two days.

First, I had to go back to my laboratory and put all my equipment away. This was not a pleasant job. I had to touch all the tools that I now hated. So the next day I opened the door. I cleaned and put away the chemistry equipment. The half-finished monster lay in pieces on the floor. I did not want the local people to discover the body, so I put the pieces into a bag with a lot of stones. I decided to throw the bag into the sea.

At three o'clock in the morning, I got in a boat and sailed a few miles out. It was very dark and I threw my bag into the water. Nobody saw me.

I enjoyed sailing on the water. I decided not to return immediately. I lay in the bottom of the boat and soon fell asleep.

I do not know how long I was asleep. But the sun was high in the sky when I woke up. The wind was in the north-east. I was far away from the island. But I did not know which way to sail the boat. I was lost on the water and I was very thirsty. I imagined my death at sea. I thought of the unhappiness of Elizabeth, of my father and of Henry.' Monster!' I cried. 'You will have your revenge.'

The boat continued to move for a few more hours. I was very tired and frightened. I did not know where I was going. Suddenly, I saw some land. I cried with happiness.

When I came nearer to the coast, I saw some ships. There was a town near the beach. I was tired and dirty and untidy, but I had money with me. I could buy some food and drink. I arrived at the coast and got out of my small boat. A crowd of people were waiting for me.

I spoke to them in English.' Good friends,' I asked.' Please can you tell me where I am? What is the name of this town?'

'You will know that very soon,' replied a man with a deep voice. 'But you will not like it here. You will not sleep in a hotel tonight. I can tell you that.'

فسألته: للاذا أنت بهذه الوقاحة؟"

"نحن لانحب المجرمين في أيرلندا". ووصل المزيد من الناس ونظروا إلي باستغراب. قال رجل آخر: "يجب أن تحضر إلى السيد كيروين"

" ومن هو السيد كيروين؟"

" لقد وُجد رجلُ مقتولاً هنا الليلة الماضية، أنا أعتقلك بثهمة القتل"

## الفصل التاسع: فرانكشتاين في السجن

و في الحال أُخذتُ لرؤية القاضي المحلي السيد كيروين. كان رجالاً عجوزاً لطيفاً لكنه نظر إلى بجدية، وطلب من بعض الرجال الدخول إلى الغرفة ثم طلب من أحدهم أن يصف ما حدث الليلة الماضية.

" كنتُ على متن قاربي مع ولدي نصطاد السمك. كان الجو عاصفاً جداً، لذا رجعنا إلى الساحل، ومشينا على طول الشاطئ. عندها رأينا جثة رجل على الأرض. كان شاباً وسيماً في الخامسة والعشرين من العمر تقريباً. لم تكن هناك أي علامة لقتال، ولكن علامات سوداء حول الرقبة. كان القاتل قوياً جداً".

استمعتُ بعصبية لما قاله الرجل. إنهالوحش! كان عليّ الجلوس لأنني كنت أرتجف من الغضب.

" عندها رأينا قارباً كان بداخله رجل واحد فقط. لم يكن الرجل بعيداً عن الساحل"، قال الرجل، ونظر إلى باستغراب.

طلب القاضي من بعض الرجال الآخرين أن يرووا قصتهم. جميعهم راوا رجلاً في القارب لكن في ذلك الوقت كنت لم أزل على الجزيرة. أخذني السيد كيروين إلى غرفة حيث استلقت الجثة. كيف بمكنني أن أصف الرعب الذي أحسست به؟ رأيت صديقي العزيز هنري كليرفال جثة ممددة أمامي، فرميت بنفسي على الجثة وكيت.

" هل عملي الرهيب قتلك أيضاً يا هنري الحبيب؟ لقد دمرتُ سابقاً التين ولكن أنت! هنري يا صديقي...."

حملني رجلان خارج الغرفة وصرخت وبكيت وأصابني المرض الشديد.

'Why are you so rude?' I asked.

'We do not like criminals in Ireland,' said the man.

More people arrived. They looked at me strangely.

'You must come to Mr. Kirwin's,' said another man.

'Who is Mr. Kirwin?' I asked.

'A man was found dead here last night. I am arresting you,' the man said.' For murder.'

#### Chapter 9 Frankenstein in Prison

I was taken immediately to see Mr. Kirwin, the local judge. He was a kind old man, but he looked at me seriously. He told some men to come into the room. He asked one of them to describe what happened last night.

'I was on my boat with my son, catching fish. It was very windy, and so we returned to the coast. We walked along the beach. Then we saw the body of a man on the ground. Dead. He was a handsome young man of about twenty-five years old. There was no sign of a fight, but there were black marks around his neck. The killer was very strong.'

I listened nervously. The monster! I had to sit down because I was shaking with fear.

'Then we saw a boat. There was only one man in it. He was not far from the coast,' the man said. He looked at me strangely.

The judge asked some other people to tell their story. They all saw a man in a boat - but I was still on the island at that time. Mr. Kirwin took me into a room where the body lay. How can I describe the horror that I felt? I saw my dear friend Henry Clerval lying dead in front of me. I threw myself on the body and cried.

'Has my terrible work killed you too, my dearest Henry? I have already destroyed two people. But you, Henry, my friend...'

Two men carried me out of the room. I screamed and cried and became very ill.

بقيتُ مستلقياً في المسرير مدة شهرين قاربت فيهما على الموت. وخلال فترة مرضي راودتني أحلام فظيعة وتحدثت كالمجنون. طلبتُ من الناس أن يساعدوني في تدمير الوحش. أنا كنت، كما قلتُ في أحلامي قاتل جوستين وويليام وهنري. اعتقدتُ بأني استطعت تحسس أصابع الوحش حول رقبتي. صرخت بصوت عال وشعرت بالخوف الشديد والحزن، وفكرتُ: " آمل بأني سأموت".

عندما استيقظتُ، كنت في غرضة مظلمة في سجن، فنظرت حولي ورأيت قضباناً على النافذة، ثم تذكرتُ كل شيء لم يكن حلماً بل ألماً ورعباً حقيقياً. لم أكن قادراً على القيام بشيء أو الذهاب لأي مكان. كان على البقاء في السجن بانتظار المحاكمة.

جاء السيد كيروين لرؤيتي. كان مهتماً بي واراد مساعدتي. "هل أنت مرتاح؟ هل هناك أي شيء يمكنني أن أفعله من أجلك؟"

" شكراً لك ولكن لا يوجد شيء في العالم يمكن أن يساعدني"

" أعلم بانك بعيد عن وطنك. لقد وصلت لهذا البلد واعتقلت بجريمة قتل. كنت هناك عندما رأيت جثة صديقك. اعتقد عناك لست مذنباً

" هذا لا يهم بالنسبة لي. سيكون الموت مرحباً به"

" عندما أصبحت مريضاً، بحثت في أوراقك ووجدت بعض الرسائل وكانت إحداها من والدك، فكتبت إليه وقد جاء لزيارتك".

وبعد دقائق قليلة جاء والدي إلى الغرفة. كنتُ مسروراً جداً لرؤيته ومددتُ يديّ إليه " أنت بأمان يا والدي- وإليزابيث وإيرنست؟".

قام والدي بتهدئتي.

إن العائلة بخير. إن السجن ليس بالمكان السعيد يا ولدي. والمسكين كليرفال..."
انهمرت الدموع من عيوني عندما ذكر اسم صديقي. ما زلت مريضاً وضعيفاً،
لكن والدي اعتني بي وتحسنتُ ببطء. اعتقد والدي بأن مرضي كان مرضاً
عقلياً. لم أشرح له أو أخبره عن الوحش، ولم أتحدث أبداً بخصوص ذلك.
وفكّرت بان الناس سيعتقدون بأني مجنون. كان من المخيف جداً إخبار القصة.

For two months I lay in bed, near to death. During my illness, I had terrible dreams and talked like a crazy person. I asked people to help me destroy the monster. I was, said I, the murderer of Justine, William and Henry. I thought that I could feel the monster's fingers on my neck. I screamed loudly. I felt great fear and sadness.' I hope that I will die,' I thought.

When I woke up, I was in a dark room in prison. I looked around and saw bars on the window. Then I remembered everything. It was not a dream. It was real horror and pain. I could not do anything or go anywhere. I had to stay in the prison, waiting for the trial.

Mr. Kirwin came to see me. He was interested in me and wanted to help me.' Are you comfortable? Is there anything that I can do for you?' he asked.

'Thank you, but there is nothing in the world that can help me,' I replied.

'I know that you are far from home. You arrived in this country and were arrested for murder. I was there when you saw the body of your friend. I believe that you are not guilty.'

'It does not matter to me,' I replied sadly. 'Death will not be unwelcome.'

'When you became ill, I looked at your papers. I found some letters. One was from your father. I wrote to him, and he has come to visit you.'

A few minutes later, my father came into the room. I was very pleased to see him and held out my hand to him.

'You are safe, father - and Elizabeth - and Ernest?'

My father calmed me.

'The family are well,' he told me. 'A prison is not a happy place, my son, And poor Clerval.

The name of my friend brought tears to my eyes. I was still quite ill and weak. But my father looked after me and I slowly got better. He believed that my illness was an illness of the mind. I did not explain, or tell him about the monster. I was always silent about that,' People will think I am crazy,' I thought. But the story was too frightening to tell.



رأيت صديقي العزيز هنري كليرفال جثة ممددة أمامي



I saw my dear friend Henry Clerval lying dead in front of me.

بقيتُ في السَّبِن لثلاثة أشهر، ثم ذهبنا إلى المحكمة للمحاكمة. وهناك صدق القاضي قصتي، حيث كنت على جزر أوركني عندما وُجدت جثة هنري، وأثبت ذلك بأني لست مذنباً، فأطلق سراحي وغادرت السجن أخيراً.

## القصل العاشر: العودة إلى سويسرا

بدأت رحلتي مع والدي للعودة للوطن إلى سويسرا. عندما وصلنا إلى باريس كنت متعباً جداً واحتجت للراحة قبل أن نشابع، لم أرغب في مقابلة الناس والتحدث لأي شخص، لم يستطع والدي أن يفهم ذلك. قلت له: لم تكن جوستين مدنبة في جريمة القتل لكنها ماتت. لقد قتلتُها، ويليام وجوستين وهنري — كلهم ماتوا بسببي".

فردٌ والدي بدمشة: " ينا ولدي العزيز، أرجوك لا تتكلم مكذاً! أنت تتخيل كل هذه الأشياء الفظيمة"

" لا يا والدي. أنا لست مجنوناً، إنه صحيح. لم يكونوا مذنبين لكن عملي قتلهم". ظن والدي بأنني ما زلت مريضاً، فغيّر موضوع نقاشنا ولم يتكلم أبداً عن أيرلندا ثانية، أو عن الذي حدث هناك.

بمرور الوقت شعرت بالهدوء أكثر، كرهت نفسي وكنت نادماً على كل شيء، لكني لم أتحدث عن جرائمي ثانية، بقيت هادثاً وصامتاً.

وقبل أيام قليلة من مفادرتنا باريس وصلت رسالة من إليزابيث

## صديقي العزيز

كنت في غاية السرور عندما تلقيتُ رسالة من عمي في باريس. أنت لست بعيداً جداً الآن. آمل بأن أراك في أقل من أسبوعين. يا أبن عمي المسكين لقد عانيتُ الكثيرا وكنتُ في غاية القلق عليك، لكني آمل بأنك الآن بكامل عافيتك.

لا أريدك أن تقلق بخصوص أي شيء. لكني أريد أن أسالك سوالاً.

I stayed in prison for three months. Then we went to the court for the trial. At the trial, the judge believed my story. I was on the Orkney Islands when Henry's body was found. This proved that I was not guilty. I was free to leave prison at last.

#### Chapter 10 Back in Switzerland

My father and I started our journey home to Switzerland. When we arrived in Paris, I was very tired. I needed to rest before we continued. I did not want to meet people or talk to anybody. My father could not understand that.

'Justine was not guilty of murder,' I said to him. 'But she died. I murdered her. William, Justine and Henry - they all died because of me.'

'My dear son,' replied my father with surprise.' Please do not talk like this! You are imagining all these terrible things.'

No father, I am not crazy. It is true. They were not guilty, but my work has killed them.'

My father thought that I was still not well. He changed the subject of our conversation. He never spoke about Ireland again, or about what happened there.

As time passed, I felt calmer. I hated myself, and was sorry for everything. But I did not talk about my crimes again. I stayed calm and silent.

A few days before we left Paris, a letter arrived. It was from Elizabeth.

My dear friend

I was very pleased to receive a letter from my uncle, from Paris. You are not very far away now. I hope to see you in less than two weeks. My poor cousin, you have suffered so much! I have been very worried about you. But I hope that you are completely well now.

I do not want you to worry about anything. But I want to ask you a question.

منذ أن كنا أطفالاً أراد والداك أن نتزوج. كنا دائماً صديقين حميمين لكن قد يكون هذا كاف بالنسبة لك. أخبرني يا فيكتور الغالى، هل تحب امرأة أخرى؟

لقد سافرت كثيراً وقضيت وقتاً طويلاً في إنفولد شتادت. عندما رأيتك السنة الماضية بدوت في غاية الحنزن، وأردت أن تكون لوحدك وخمنت بأنك لا تريد أن تتزوجني، هل أنت نادم على الوعد الذي قطعته لوالدتك؟ وهل أنت قلق بخصوص تعاسة والدك إن لم يحدث الزواج؟

يجب أن أخبرك يا فيكتور بأني أحبك. في أحلامي للمستقبل أنت زوجي، لكني لا أريد فقط سعادتي- أريد سعادتك أيضاً. لا أستطيع أن أنزوجك إن كان ذلك سيجعلك حزيناً، يجب أن تكون حراً في الاختيار. إن كنت سعيداً فلن أكون وحيدة أو حزينة.

لا تجب على هذه الرسالة إن كانت مؤلمة. سيرسل لي عمي الأخبار عن صحتك وسنلتقي قريباً. آمل بانك ستمتلك ابتسامة على وجهك، وعندها لن أكون بحاجة لسعادة أخرى.

اليزابيث لافينزا

فرأتُ الرسالة ، ثم تذكرت كلمات الوحش: "سأكون ممك في ليلة زفافك". أراد أن يأخذ أمل السعادة الوحيد ، لقد خطط لقتلي.

سيكون بيننا قتال، فإن ربح الوحش فسأموت، ولن يكون له قوة أخرى علي، أما إن دمرته فسأكون حراً في النهاية. وعندها سأكون سعيداً مع اليزابيث. اليزابيث الجميلة الطيبة . قرأت الرسالة مراراً وتكراراً، وحلمتُ بالحب. وقررتُ بانه يجب أن نتزوج عما قريب جداً. إن انتظرتُ فسياخذ الوحش بثاره بطريقة أخرى. كتبتُ رسالة إلى اليزابيث.

لا تخافي أنا لا أحب إلا أنت. أعد بأني سوف أجلب لك السعادة ولكن لدي سرّ فظيع يجب أن أقوله لك. عندما تسمعينه ستنظرين إلي برعب. Since we were children, your parents have wanted us to marry. We have always been good friends, but perhaps this is enough for you. Tell me, dearest Victor, do you love another woman?

You have travelled a lot and spent a long time at Ingoldstadt. When I saw you last year, you looked very unhappy. You wanted to be alone. I guessed that you did not want to marry me. Are you sorry about the promise that you made to your mother? And are you worried about your father's unhappiness if the marriage does not happen?

Victor, I must tell you that I love you. In my dreams of the future, you are my husband. But I do not only want my happiness — I want your happiness too. I cannot marry you if it will make you unhappy. You must be free to choose. If you are happy, I will not be lonely or sad.

Do not answer this letter if it is painful. My uncle will send me news of your health, and we will meet soon. I hope that you will have a smile on your face. Then I will not need any other happiness.

#### Elizabeth Lavenza

I read the letter. Then I remembered the monster's words:' I will be with you on your wedding night'. He wanted to take away my only hope of happiness. He planned to kill me. 'There will be a fight between us,' I thought.' If the monster wins, I will be dead. He will have no more power over me. But if I destroy him, I will be free at last. Then I can be happy with Elizabeth.'

Sweet, lovely Elizabeth. I read the letter again and again. I dreamed of love. I decided that we must marry very soon. 'If I wait, the monster will take revenge in another way,' I thought. I wrote a letter to Elizabeth.

'Do not be afraid,' I wrote.' I love only you. I promise that I will try to bring you happiness. But I have a terrible secret that I must tell you. When you hear it, you will look at me in horror.

ساخبرك بقصة بزسي في اليوم الذي يلي زواجنا لأنه يا ابنة عمي الحبيبة لا يجب أن تكون هناك أسرار بيننا. ولكن حتى حينها لن أقول أي شيء آخر عن هذا الموضوع . وبعد أسبوع عدنا إلى جنيف. رحبت بي إليزابيث لكن الدموع كانت في عيونها. لم أكن ذات الشخص فقد كنتُ نحيفاً بعد مرضي الطويل، وهي كانت مختلفة أيضاً. كانت أنحف ووجهها لم يكن مشرقاً وسعيداً كما كان في السابق، لكنها كانت دافئة ولطيفة. كنتُ بحاجة إلى هدوءها وحلاوتها.

تحدُّث معى والدي بخصوص الزفاف.

" هل تحب أمرأة أخرى؟"

" لا، فقط إليزابيث. دعنا تحدد موعداً للزفاف. أعد بذلك في الحياة أو الموت، ساقدم نفسي لها".

عندما فكرتُ بالوحش شعرت بالتعاسة. مرت أيام لم أتحدث فيها لأحد، كنتُ غاضباً ومجنوناً. إليزابيث وحدها كانت الشخص الوحيد الذي أمكنه مساعدتي، وصوتها الهادئ هذاني، إكن كلمات الوحش كانت في آذائي: " ساكون معك في ليلة زفافك".

## الغصل الحادي عشر: إليزابيث

استعد الجميع من أجل الزفاف، وحاولنا جميعاً أن نكون سعداء، وجاء الأقارب والأصدقاء لزيارتنا. ضحكتُ وابتسمتُ وخططنا لقضاء عطلة هادئة بعد الزفاف، واعتقد والدي باني كنت سعيداً. لكن إليزابيث عرفت بان شيئاً ما لم يكن على ما يرام. كان لدي سرّ أخبرها إياه، ولكن أيضاً كنت أحضر لموتي. بحثتُ عَن الوحش في كل مكان ذهبت إليه، وحملت مسدسي معي. لكني

بدت إليزابيث خجولة وهادئة ليلة الزفاف. ولم يمتقد والدي بأن هذا كان أمراً غريباً. كانت فقط مقبلة على الزواج، لكني استطعتُ أن أرى بأنها كانت قلقة، ربما علمت بأن الخطر كان وشيكاً.

شعرت بالأمان والهدوء أكثر كلما افترب يوم زواجنا.

بعد مراسم الزفاف أقيمت حفلة كبيرة ثم قمتُ مع إليزابيث بتوديع الجميع وبدأنا عطلتنا.

I will tell you my story of misery the day after our marriage, because, my sweet cousin, there must be no secrets between us. But until then, I will say nothing more about this subject.'

We returned to Geneva a week later. Elizabeth welcomed me, but there were tears in her eyes. I was not the same person. I was thin after my long illness. She was different too. She was thinner, and her face was not as bright and happy as before. But she was warm and kind. I needed her calmness and sweetness.

My father spoke to me about the wedding.

'Do you love another woman?' he asked.

No. Only Elizabeth. Let's decide on a date for the wedding. I promise that, in life or in death, I will give myself to her.'

When I thought about the monster, I felt terrible. There were days when I did not speak to anybody. I was angry and crazy. Elizabeth was the only person who could help me. Her quiet voice calmed me. But the monster's words were in my ears: 'I will be with you on your wedding night.'

#### Chapter 11 Elizabeth

Everyone prepared for the wedding. We all tried to be happy. Relatives and friends came to visit us. I laughed and smiled. We planned to have a quiet holiday after the wedding. My father thought that I was happy. But Elizabeth knew that something was wrong. I had a secret to tell her. But also, I was preparing for my own death.

I looked around for the monster everywhere I went. I carried a gun with me. But I felt safer and calmer as the day of our marriage came closer.

Elizabeth seemed shy and quiet on the wedding day. My father did not think that this was strange. She was just a young woman who was getting married. But I could see that she was worried. Perhaps she knew that danger was near.

After the wedding, there was a large party. Then Elizabeth and I said goodbye to everyone and began our holiday.



ريما علمت بأن الخطر كان وشيكا.



Perhaps she knew that danger was near.

كان يوماً جميلاً وابتسم الجميع لدى مغادرتنا. وبدأنا رحلتنا في الماء، خططنا للبقاء ليلاً في فندق ثم متابعة رحلتنا في اليوم التالي.

كان ذلك آخر يوم سعيد في حياتي. كانت الشمس حامية واستمتعنا بالريف الجميل والجبال الرائعة المرتفعة هوقنا على جانب البحيرة.

أخذتُ يد إليزابيث وقلت: أنت حزينة يا حبي انت لا تعرفين ما عانيته لكن دعينا نستمتع بهذا اليوم الجميل معاً وأن نكون سعيدين"

"كن سعيداً يا عزيزي فيكتور ولا تقلق، فإن قلبي ليس حزيناً. هناك شيء يخبرني بانه لا يجب أن أكون سعيدة جداً، لكني لن أستمع إلى ذلك الصوت الرهيب. انظر إلى الغيوم الجميلة فوق مونت بلانك، وانظر إلى السمك في ماء البحيرة الصافي. إنه يوم رائع! انظر! كل شيء في العالم جميل اليوم!

راقبنا الشمس وهي تغرب فوق البحيرة. كان هناك نور وريح دافئة فوق الماء، تحركت بنعومة من خلال الأشجار وتمكنا من شمّ الأزهار الجميلة، ولكن عندما وصلنا إلى جانب البحيرة عادت مخاوعة بخصوص الوحش،

كانت الساعة الثامنة عندما وصل القارب، ومشينا لمدة قصيرة قرب البعيرة. بدأت السماء تظلم وكانت الجبال مظلمة قبالة السماء. استمتعنا بالضوء الذي كان يخبو، ثم ذهبنا إلى الفندق.

أَشْتَدَتَ قُوهُ الرياح وكان القمر في السماء. وأصبحت الماء في البحيرة أكثر هيجاناً. وفجأة بدأت تمطر، كانت هناك عاصفة شديدة.

جاء الليل، وحضرت إلى ذهني آلاف المخاوف. كنت عصبياً، وبحثت حولي في كل مكان عن الوحش، وعلمتُ بانه في مكان ما هناك، كان ينتظر ليقتلني. وكنت أقفز في كل مرة أسمع فيها صوتاً. لكني قررتُ أن أقاتل عدوي. لم أتمكن من الهروب منه وقلت لنفسي: " يجب أن أقاتل حتى يموت واحد منا".

كانت إليزابيث ترافبني: " ما هذا يا عزيزي فيكتور؟ من ماذا أنت خائف؟" " كل شيء سيكون بأمان بعد هذه الليلة، لكن هذه الليلة ستكون مرعبة"

It was a lovely day. Everyone smiled as we left. We started our journey by water. We planned to stay the night at a hotel, and continue our journey the next day.

That was the last happy day of my life. The sun was hot, and we enjoyed the beautiful country. The wonderful mountains were high above us, at the side of the lake.

I took Elizabeth's hand. 'You are sad, my love! You do not know what I have suffered. But let's enjoy this beautiful day together and not be sad.'

'Be happy, dear Victor,' replied Elizabeth. 'Do not worry, my heart is not sad. Something tells me that I must not be too happy. But I will not listen to that terrible voice. Look at the pretty clouds above Mont Blanc. Look at the fish in the clear water of the lake. It is a wonderful day! Look! Everything in the world is happy today!'

We watched the sun go down over the lake. There was a light, warm wind over the water. It moved softly through the trees, and we could smell beautiful flowers. But when we arrived at the side of the lake, my fears about the monster returned.

It was eight o'clock when the boat arrived. We walked for a short time near the lake. It was getting dark, and the mountains were black against the sky. We enjoyed the dying light, and then went to the hotel.

The wind was stronger now, and the moon was in the sky. The water on the lake became rougher. Suddenly, it started to rain. There was a bad storm.

As night came, a thousand fears came into my mind. I was nervous. I looked all around me for the monster. I knew that he was there somewhere. He was waiting to kill me. I jumped every time that I heard a sound. But I decided to fight my enemy. I could not run away from him. 'I must fight until one of us is dead,' I said to myself.

Elizabeth watched me. 'What is it, my dear Victor?' she asked. 'What are you afraid of?'

'Everything will be safe, after tonight,' I replied.' But tonight will be terrible.'

راقبتُ وانتظرت هكذا لساعة من الزمن، ثم أدركتُ بأن ذلك كان محبباً لإليزابيث، فاقترحتُ أن تذهبَ إلى السرير. لم أرغب في الانضمام إليها بعد لأني أردتُ أن أكتشف مكان اختباء الوحش.

تركتني البزابيث وذهبت إلى غرفة النوم. ذرعت الفندق جيئة وذهاباً وبحثت عن الوحش في كل مكان لكني لم أستطع إيجاده. وفجاة سمعت صرخة عالية صادرة من غرفة البزابيث. وعندها بالطبع فهمت خطة الوحش أثم تكررت صرخة أخرى فركضت إلى الفرفة.

آه، لماذا لم أمت في الحمال؟ لماذا عشت لأخبر قصة الرعب هذه؟ كانت اليزابيث ممددة على السرير- ميتة، ورأسها متدل للأسفل وشعرها يغطي وجهها. لقد قُتلت في ليلة زفافها، فسقطتُ على الأرض، ولعدة دقائق لم أتمكن من تذكر أي شيء.

عندما فتحت عيوني كان أناس من الفندق يقفون حولي. كان الرعب في عيونهم فركضت للخلف إلى السرير حيث استلقت إليزابيث. قام أحدهم بتحريك جسدها وبدت كأنها نائمة. وحملتها بذراعي وقبلتها، لكن بشرتها كانت باردة، ولم تكن تتنفس، وكانت علامات الأيدى الشريرة للوحش على عنقها.

رفعتُ بصري لدقيقة حيث كانت النافذة مفتوحة والضوء الأصفر للقمر يسطع في الغرفة، ثم رأيته واقفاً في الخارج وابتسامة فظيعة قبيعة على وجهه، بدا وأنه يضحك وهو يشير باتجاء جثة إليزابيث. ركضتُ إلى النافذة وسحبتُ مسدسي واطلقت النار عليه، لكنه تحرك بسرعة وهرب، ركض مبتعداً بسرعة كبيرة وقفز إلى البحيرة.

عندما سمعوا صوت المسدس، جاءت مجموعة كبيرة من النباس إلى الغرفة. أشرت للخارج وجاء الجميع معي إلى البحيرة، وتتبعنا مسار الوحش لكنه كان قد اختفى.

بعد ساعات قليلة رجعنا وبحث الناس حول البحيرة لكنهم لم يجدوا شيئاً. لم ير أحد الوحش واعتقدوا بانني كنت أتخيله.

بحثنا بعد ذلك في الغابة لكن الضعف والتعب نالا مني.

I watched and waited like this for an hour. Then I realized that it was very unpleasant for Elizabeth. I suggested that she went to bed. I did not want to join her yet. I wanted to find out where the monster was hiding.

Elizabeth left me and went to the bedroom. I walked up and down the hotel. I looked for the monster everywhere, but I could not find him. Suddenly, I heard a loud scream. It came from Elizabeth's room. Then, of course, I understood the monster's plan! A second later, the scream was repeated. I ran into the room.

Oh, why did I not die then and there? Why did I live to tell this horror story? Elizabeth was lying across the bed - dead. Her head hung down and her hair covered her face. She was murdered, on her wedding night. I fell to the floor. For a few minutes I could remember nothing.

When I opened my eyes, people from the hotel were standing around me. There was horror in their eyes. I ran back to the bed where Elizabeth lay. Somebody had moved her body, and she seemed to be asleep. I held her in my arms and kissed her, but her skin was cold and she was not breathing. The marks of the monster's evil hands were on her neck.

I looked up for a minute. The window was open, and the yellow light of the moon shone into the room. Then I saw him. He stood outside with a terrible, ugly smile on his face. He seemed to laugh as he pointed towards Elizabeth's body. I ran to the window and pulled out my gun. I shot at him, but he moved quickly and escaped. He ran away very fast and jumped into the lake.

When they heard the sound of the gun, a large group of people came into the room. I pointed outside and everybody came with me to the lake. We followed the monster's path, but he was gone.

After a few hours, we returned. People searched around the lake, but they found nothing. Nobody saw the monster. They believed that I was imagining him.

We searched the forest next, but I became weak and ill.

فكان على بعض الناس أن يعيدوني إلى الفندق. ووُضعتُ على السرير ونظرت في الفرقة لكني لم أستطع أن أفكر بوضوح عن أي شيء. كنت في غاية الحزن. بعد وقت قصير، نهضتُ وذهبت إلى الفرقة حيث استلقت إليزابيث. كانت النساء يقفن قرب السرير يبكين، فبدأتُ أبكي أيضاً. كنت مسؤولاً عن موت ويليام وهنري والآن إليزابيث- زوجتي لساعات قليلة فقط. لكن هل كان والدي وأخي بأمان؟ ربما خطط الوحش لقتلهم أيضاً. هذه الفكرة جعلتني أصرخ من الخوف، فقررتُ أن أعود إلى جنيف بأسرع ما يمكن.

لم أستطع الحصول على أي خيول في تلك الليلة ، لذا كان علي السفر عبر البحيرة. كانت العاصفة لم تزل مستمرة وكان المطر غزيراً. وأبحر معي رجلان لأني شعرت بالمرض الشديد لأبحر بنفسي. لم تكن ذارعي قويتان كفاية، أرحت رأسي بين يديّ. فقط البارحة كنت واليزابيث على هذه البحيرة معاً ، والآن هي ميتة. كانت حياتها ذكرى، ثم انهمرت الدموع على وجهي.

كل سعادتي المستقبلية انتهت، سرقها الوحش، الوحش الذي خلقته. في تاريخ العالم لم يكن أحد حزيناً مثلي.

وصلت إلى جنيف وكان والدي وأخي إيرنست لا يزالان على قيد الحياة. كان على أن أخبرهما عن إليزابيث. سمع والدي الخبر الذي كان فظيعاً جداً بالنسبة إليه. أستطيع أن آراه الآن- رجالاً عجوزاً طيباً ورائعاً، فقدت عيونه بريقها. إليزابيث ميتة لم يستطع العيش مع الرعب الجديد هذا ا ولم يستطع النهوض من سريره وما هي إلا أيام قليلة حتى تويخ بين ذراعي.

# القصل الثاني عشر: نهاية الوحش

ماذا حدث لي؟ بعد وفاة والدي، لم أستطع فعل شيء. أحياناً حلمتُ بأيام صباي. كنت أمشي في الحقول الخضراء الجميلة مع أصدقائي. ثم صحوت وكنت وحيداً في غرفة صغيرة ظلماء اعتقدت بأنها سجن، لكنها كانت مشفى، اعتقد الناس بأني مجنون لذا تم الاحتفاظ بي وحيداً في غرفة صغيرة في مشفى لأشهر عديدة.

Some people had to carry me back to the hotel. I was put on a bed. I looked around the room, but I could not think clearly about anything. I was too unhappy.

After a short time, I got up. I went to the room where Elizabeth lay. Women were standing by the bed, crying. I started to cry too. I was responsible for the deaths of William, Justine, Henry, and now Elizabeth - my wife for only a few hours. But were my father and brother safe? Perhaps the monster planned to kill them too. This idea made me scream with fear. I decided to return to Geneva as fast as possible.

I could not get any horses that night, so I had to travel across the lake. There was still a storm, and the rain was heavy. Two men sailed the boat for me. I felt too sick to do it myself. My arms were not strong enough. I rested my head in my hands. Just yesterday, Elizabeth and I were on this lake together. Now she was dead. Her life was a memory. Tears poured down my face.

All my future happiness was gone — stolen by the monster. A monster that I created. Nobody has ever been as unhappy as me, in the history of the world.

I arrived in Geneva. My father and brother Ernest were still alive. I had to tell them about Elizabeth. My father heard the news, but it was too terrible for him. I can see him now - an excellent and kind old man. His eyes lost their brightness. His Elizabeth was dead! He could not live with this new horror. He could not get out of his bed, and a few days later he died in my arms.

#### Chapter 12 The End of the Monster

What happened to me? After my father died, I could not do anything. Sometimes I dreamed about my younger days. I was walking in lovely green fields with my friends. Then I woke up, and I was alone. I was in a small, dark room. I thought it was a prison. But it was a hospital. People thought that I was crazy. So I was kept alone in a small room in the hospital for many months.



كل سعادتي المستقبلية انتهت



All my future happiness was gone.

فكرتُ بالوحش الذي لا يزال طليقاً في مكان ما في المالم. أردتُ أن أجدهُ واحتجت لأخذ ثاري. دهبتُ إلى الشرطة وقلت لهم: أعرف من هو قاتل زوجتي وأعلم من دمر عائلتي"

فقال القاضي بصوت لطيف: لا تقلق يا سيد فرانكشتاين. سنحاول إيجاد القائل. سنفعل كل شيء نستطيعه"

"أرجوك استمع إلى قصتي. إنها غريبة جداً ولكنها صحيحة بالكامل". ثم أخبرته عن الوحش وعن كل الوقائع بصوت هادئ.

أنصت القاضي إليّ في البداية. بدا متفاجئاً ولكن مهتماً ، ثم نظر إلي برعب. اعتقدتُ بأنه لم يصدقني.

ثم قال ببطء بعد أن أنهيت قصتي: "أريدُ أن أساعدك لكن هذا الوحش أقوى وأكثر جبروتاً من البشر. لا نستطيع تتبعه عبر أنهر الجليد والجبال. إن الأمر مستحيل ولا نعرف أين ذهب الآن. لقد حدثت الجريمة منذ شهور عديدة".

أنا متأكد من أنه قرب منزلي. إذا كان في الجبال، يمكنك البحث عنه كما تبحثُ عن حيوان، لكني أرى بانك لا تصدقني "

أن وجدنا هذا الوحش عندها سنعتقله لجراثمه، لكني أخشى أنه سيكون من الصمب إيجاده"

"عندها يجب علي أن أبحث عنه بمفردي. لن أرتاح حتى أجد الوحش. سأقضي بقية حياتي أبحث عنه. أنت لا تستطيع تفهم مشاعري. أنا خلقتُ هذا الوحش وهو لا يزال موجوداً. يجب أن أدمره"

احمر وجهي من الغضب وأنا أتكلم. نظر القاضي إليَّ واعتقد بأني مجنون لذا تحدّث معي بلطف كما تتحدث المرضة مع طفل صغير، فازداد غضبي وركضت خارج مكتبه.

قررتُ أن أغادر جنيف. عندما كنت سعيداً، كانت جنيف مكاناً جميلاً، أما الآن فقد كرهتها، أخذتُ بعض المال وغادرت. كان علي البحث عن الوحش، ويليام واليزابيث ووالدي ماتوا لكني لا أزال حياً. كان علي أن أتابع العيش لأدمر الوحش.

I thought about the monster. He was still free, somewhere in the world. I wanted to find him. I needed my revenge.

I went to the police. 'I know who my wife's murderer is. I know who has destroyed my family,' I told them.

'Do not worry, Mr. Frankenstein,' the judge said in a kind voice. 'We will try to find the murderer. We will do everything that we can.'

'Please listen to my story,' I said. 'It is very strange, but it is all true.' I then told him about the monster. I told him all the facts in a calm voice.

The judge listened to me. At first, he seemed surprised but interested. Then he looked at me in horror. I thought that he did not believe me.

'I want to help you,' he said slowly, after I finished my story. 'But this monster is stronger and more powerful than a human. We cannot follow him across glaciers and mountains. It is impossible! And we do not know where he has gone now. The murder happened a few months ago.'

'I am sure that he is near my house,' I replied.' If he is in the mountains, you can search for him like an animal. But I see that you do not believe me.'

'If we find this monster, then we will arrest him for his crimes,' the judge said. 'But I am afraid that it will be difficult to find him.'

'Then I must look for him alone. I will not rest until I find the monster. I will spend the rest of my life looking for him. You cannot understand my feelings. I created this monster, and he still exists. I must destroy him.'

My face was red with anger while I spoke. The judge looked at me. He thought that I was crazy. So he spoke to me kindly, like a nurse to a child. I became angrier and ran from his office.

I decided to leave Geneva. When I was happy, it was a beautiful place. But now I hated it. I took some money and left. I had to look for the monster. William, Elizabeth and my father were dead, but I was still alive. I had to continue living to destroy the monster.

كان يعرف ابن أنا لكني لم أعرف ابن هو.

ذات ليلة سمعته. كنت خارجاً في الغابة عندما سمعتُ ضحكة قاسية متوحشة. " أنا سعيد يا فرانكشتاين، أنت لا نزال حياً لذا أنا سعيدا"

تحركِتُ باتجاه صوته لكنه اختفى في الظلال المظلمة.

وهكذا هذه هي قصتي. ولعدة شهور تبعت الوحش وتجولت في كل أوربا. إنه يعرف باني أتبعه، لكني لا أستطيع أن أمسكه أبداً. أحياناً يترك لي رسائل يكتبها على حجر أو على جزء من شجرة. إن رسائله قاسية.

اتبعني استخذك إلى بلند الجليند، يا اقتصى شمال الأرض، وستشعر بالبؤس والبرد. لكني لست بشرياً - لا أشعر بذلك. أثنت عدوي وأريدك أن تعاني.

إن الشتاء شديد البرودة. تبعت الوحش إلى هذا النهر الجليدي. كان علي البحث عن الطعام تحت الجليد. إن الوحش يذهب أبعد وأبعد شمالاً. من الصعب الترحال عبر الثلج والجليد حتى مع كلاب. أنا أكره الحياة الآن وأفضل النوم لأنه في أحلامي أرى أصدقائي القدامي.

ذات يوم، وصلتُ إلى قرية وكان الناس هناك يتحدثون عن وحش قبيح فظيع، وكان يحمل بنادق وقد أرعب الجميع، وسرق كل طعامهم. كنت غاضباً جداً لسماع هذا، لقد هرب الوحش مني مراراً وتكراراً، لكن يجب عليّ أن أتابع رحلتي البطيئة عبر محيط الجليد.

و عندما رأيت سفينتك يا ولتون أردتُ أن أطلب مساعدتك، أردتُ قارياً لأتابع رحلتي إلى قمة العالم، أحتاج أن أجد عدوي وأدمره، لكني متعب وضعيف، أنا أختضر ولا أستطيع المتابعة.

سيكون الموت مرحباً به. لكن الوحش لا يزال حياً اإذا مت ستبحث عنه يا ولتون؟ أريد الثار اسياتي إلى هنا بعد أن أموت. هل تعدني بأن تدمر الوحش الشرير؟

One night I heard him. I was outside in the woods when I heard a cruel laugh. He spoke to me.' I am happy, Frankenstein. You are still alive, so I am happy!'

I moved towards the sound of his voice, but he disappeared into the dark shadows.

So this is my story. For many months, I have followed the monster. I have been all over Europe. He knows that I am following him. But I can never catch him. Sometimes he leaves me messages. He writes on stone, or on the side of a tree. His messages are cruel:

Follow me! I will take you to a country of ice, in the far north of the world. You will feel the misery of the cold. But I am not human - I do not feel it. You are my enemy and I want you to suffer.

Now it is winter, and it is very cold, I have followed the monster to these glaciers. I have had to look for food under the ice. The monster is going farther and farther north. It is very difficult to travel through the snow and ice, even with dogs. I hate life now. I prefer to sleep, because in my dreams I see my old friends.

One day, I arrived in a village. The people there were talking about a terrible, ugly monster. He was carrying guns, and frightened everybody. He stole all their food. I was very angry to hear this. The monster has escaped from me again and again. But I must continue my slow journey across the ocean of ice.

When I saw your ship, Walton, I wanted to ask for your help. I wanted a boat to continue my journey to the top of the world. I need to find my enemy and destroy him. But I am tired and weak. I am dying and I cannot continue.

Death will be welcome, but the monster is still alive! If I die, Walton, will you look for him? I want revenge! He will come here after I am dead. Will you promise to destroy the evil monster?



تبعت الوحش إلى هذه الأنهار الجليدية



I have followed the monster to these glaciers.

### الرسالة الأخيرة

أختي العزيزة مارغريت

ربُما انتهيت من قراءة قصة صديقي الرهيبة الآن. لم أسمع باغرب وأحرن وأرعب قصة من هذه القصة، لكن يجب أن أخبرك الآن ماذا حدث بعد ذلك.

تعرضت السفينة لبعض الوقت لخطر في الجليد السميك. وكان الرجال على السفينة خانفين من الموت بعيداً عن أرض الوطن، وكان فرائكشتاين في السرير مريضاً جداً.

أخبرته: "رجالي يريدون مني أن أعود. لا أستطيع أن أجّرهم إلى مزيد من الأخطار. يجب أن أعود إلى إنكلترا. كان لدي حلم ولا أريد أن أفشل، لكن حياة رجالي أكثر أهمية من القطب الشمالي".

فأجاب فرانكشتاين: لن أعود معك. يجب أن أبقى هنا وأجد الوحش.

حاول النهوض لكنه لم يكن قرياً بما يكفي، فسقط في سريره وأغلق عينيه. جلستُ قرب السرير وراقبته، اعتقدتُ بأنه كان نائماً. وبعد ساعات قليلة، فتح عينيه وتحدّث إلى بصوتُ هادئ ضعيف.

" انا ساموت يا ولتون. أريد الثار وأريد أن أرى نهاية الوحش. إن الوحش كان قاسياً وشريراً.

لقد قضى على أخي وعلى أفضل صديق لي، وعلى زوجتي. وأنا خائف من أنه سيقتل المزيد من الناس. لكن لا يمكنني أن أطلب منك البقاء هنا في الجليد البارد والبحث عنه.

إلى اللقاء يا ولتون. ولا تحاول أن تجد سر الحياة القد فشلتُ... لكن ريما سينجح رجل آخر .

أطبق عبنيه وضغط على يبدي، ثم توقف عن الكلام، كان فيكتور فرانكشتاين ميتاً.

#### The Last Letter

My déar sister Margarer.

You have probably finished reading my friend's territies story now. It is the saddest, strangest and most frightening story that II have ever heard. But I must tell you now what happened next:

For some time; the ship was in danger in the thick, ice. The men on the ship were affaid of dying far away from home. Frankenstein lay, very ill, in bed.

'My men want me to return,' Il told him! Il cannot take them into more danger. I must return to England. Il hadia dream, and Il do not want to fail. But my men's lives are more important than the North Pole!

I will not return with you, He replied!" I must stay here and find the monster."

He tried to get up, but he was not strong enough. Em fellback in his bed and closed his eyes.

I sat by the bed and watched him. I thought that he was sleeping. After a few hours, he opened his eyes and spake to me in a quiet, weak voice.

'I am going to die, Walton," he said." I want revenge and I want to see the end of the monster. The monster was cruel and evil.

He destroyed my brother, my best friend, and my wife. I am affaid that he will kill more people. But I cannot ask you to stay here, in the cold ice, and look for him.

'Goodbye, Walton. Do not try to find the secret of life! I failed ... But perhaps another man will succeed.'

His eyes closed, and he pressed my hand. Then he became silent Victor Frankenstein was dead.

كان الوقت متأخراً ليلاً وكل شيء هادئ. خرجت ونظرت إلى البحر البارد. كان صديقي ميتاً وبكيت من أجله.

وفجاة سمعتُ صوتاً وعدتُ إلى فرانكشتاين. لن تصدقي ماذا رأيت كان الوحش واقفاً بجوار السرير ينظر إلى جثة فرانكشتاين. لم أرَيِّ حياتي شيء بهذا القبح والفظاعة. شعر طويل يتدلى فوق رأسه، وكانت بشرته جافة صفراء كالورق القديم.

صاح الوحش: آه يا فرانكشتاين. هل ستسامحني؟ لكنك لن تستطيع أن تجاويني- أنت بارد وميت".

نظر الوحش إلي، فأغلقتُ عيني لأنني لم أرغب في رؤية وجهه، لكني تحدثت إليه.

" لماذا أنت نادم الآن؟ فرانكشتاين ميت، لكنك جنت إلى هنا لتقتله!"

" لا تقلق. لقد انتهت جرائمي. لن أقوم بأي أشياء شريرة بعد الآن. لقد عانى فرانكشتاين، لكني عانيت أيضاً. فرانكشتاين خلقني، ثم أرسلني إلى العالم بدون حب. الكل كرهني عندما رأوني. لم يرغب أحد في أن يكون صديقي. لذا تعلمتُ أن أكون شريراً. قتلتُ كل شيء يحبه فرانكشتاين. ذلك كان انتقامي. والآن هو ميت، ويجب أن أموت أيضاً. ليس هناك شيء آخر بالنسبة لي أقوم به. ساغادر سفينتك في الحال، يجب أن أذهب وأموت في الجليد في أبعد مكان ممكن."

ِ بهذه الكلمات، ودّعني الوحش، ثم قفز من السفينة إلى المياه الباردة وضاع في الطّلام.

It was late at night, and everything was quiet. I went outside and looked at the cold sea. My friend was dead, and I cried for him.

Suddenly I heard a noise and I returned to Frankenstein. You will not believe what I saw! The monster was standing next to the bed, looking at Frankenstein's body. I have never seen anything so ugly and terrible. Long hair hung over his face. His skin was dry and yellow, like old paper.

'Oh, Frankenstein,' cried the monster,' will you forgive me? But you cannot answer me - you are cold and dead.'

The monster looked at me. I closed my eyes, because I did not want to see his face. But I spoke to him.

'Why are you sorry now? Frankenstein is dead, but you came here to kill him!'

'Do not worry,' he said.' My crimes are finished. I will not do any more evil things. Frankenstein suffered, but I have suffered too. Frankenstein created me, then he sent me into the world without love. Everybody hated me when they saw me. Nobody wanted to be my friend. So I learned to be evil. I killed everything that Frankenstein loved. That was my revenge.

'And now he is dead, and I must die too. There is nothing more for me to do. I will leave your ship immediately, I must go and die in the ice, as far away as possible.'

With these words, the monster said goodbye to me. Then he jumped off the ship into the cold water, and was lost in the darkness.

# FRANKENSTEIN

The wind was stronger now, and the moon was in the sky. The water on the lake became rougher. Suddenly, it started to rain. There was a bad storm.

As night came, a thousand fears came into my mind. I was nervous. I looked all around me for the monster. I knew that he was there somewhere. He was waiting to kill me. I jumped every time that I heard a sound. But I decided to fight my enemy. I could not run away from him. 'I must fight until one of us is dead,' I said to myself.

اشتدت قوة الرياح وكان القمر في السماء، وأصبح الماء في البحيرة أكثر هيجاناً. وفجأة بدأت تمطر. كانت هناك عاصفة سيئة.

جاء الليل، وحضرت إلى ذهني الاف المخاوف. كنت عصبياً وبحثت حولي في حكان عن الوحش. وعلمتُ بأنه في مكان ما هناك، كان ينتظر ليفتلني، وكنت أقفر في كل مرة اسمع فيها صدتاً. لكني قررتُ أن أقاتل عدوي، لم أتمكن من الهروب منه وقل

